# 

برُوُية شِيَّخِ المَثَّالِمِينَ السَّيِّخِ لِأَرْعِمَرِيرِ فَهِ لِي الْكِيْكِ لَالْكِيكِ لَالْكِيكِ لَالْكِيكِ السَّيْخِ لِأَرْعِمَرِيرِ فَهِي الْكِيْكِ لَالْكِيكِ لَالْكِيكِ لَالْكِيكِ لَالْكِيكِ لَاسْتِ



جَمْعُ والْمِعْدُد وَتَحَقَّمُهُ صَلِ الْحُلِمُ الْكِرَّيْدِ فِي

سن سير سير سير سير معرفر

ولارك لمجة البيضاء

## اَجْوَاكُ البَرْزَجْ وَالاَخِرَةِ



# البرزي والأخرة

برُوُنةِ شِيَّغُ المِنْاُلِمِينَ الكَشِيِّخِ لِلْمُعِمَرِيرِ فَهِي الْمِلِينِي لَالْمِينِ لَلْمُعِمَسِلَا بِي سُسِتِ

> جمعً وابِقداد وتحقیصُ صسل کھے لاُحے کر الاکر تاجمبُ

موسة شمش كاهجر

ولازللجخ للبضاء

### حقوق الطبع والنشر محفوظت للناشر الطبعة الرابعة ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩مر



#### هويّة الكتاب

| ¥                                                      |
|--------------------------------------------------------|
| اسم الكتاب : أحوال البرزخ والآخرة .                    |
| اسم المؤلف : الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تَدْشُل. |
| اسم المحقق : صالح أحمد الدَّباب .                      |
| اسم الناشر: هجر .                                      |
| مكان الطباعة : بيروت لبنان .                           |
|                                                        |

#### الرويس - خلف محفوظ ستورز - بناية رمال



www.daralmahaja.com info@daralmahaja.com



#### مقدمة المحقق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

جملة من الأسئلة يتوقف عندها عقل الإنسان عندما يفكر في الموت وما بعد الموت، وكيف سينتقل من عالم الدنيا إلى ذلك العالم الجديد؟، وماذا سيعبر في تلك المحطات الصعبة في سفره هذا؟، وما يجري عليه في ذلك البيت المظلم؟، فكيف سيكتب تلك الأعمال التي عملها في عمره؟، وكيف يواجه رومان فتان القبور، ويفكر ...

فالإنسان عندما ينتقل من هذه الدنيا لا يجد شيئاً أمامه إلّا منزله الصغير القبر، الذي يقول في كل يوم: (أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود)(١).

وفي هذه المحطة - القبر - يقف هذا المسكين أمام جبل من الأسئلة التي يبحث عن الإجابة عليها، والتي من بعدها يعيش الحياة

<sup>(</sup>١) فروع الكافي، ج٢، ص٢٤٢، ح٢. وبحار الأنوار، ج٦، ص٢١٨، ح١٣، بـاب:

الطيبة التي مآلها إلى الجنة الدائمة، أو الحياة المملوة بالمتاعب والعذاب الأليم، التي نهايتها النار وبئس القرار.

فمهما أطلنا الحديث عن الموت وما يجري بعد الموت يقف اللسان علجزاً عن النطق، والعقل حائراً عن إدراك فلسفة هذه الحياة الجديدة.

ومن هنا أكد الإسلام الحنيف على العبد المسلم أن يتزود ويتهيأ ويتسلح للسير إلى هذا السفر الصعب، ليصل إلى قربه ورضوانه تعالى .

وحيث أن هذا الموت الذي لا يترك صغيراً ولا كبيراً في حاله، بل لا بد من أخذه بعلة وبدونها، شاء أم أبى، لذلك على الإنسان الفطن أن يتهيأ ويستعد لهذا الموت المجهول، لكي لا يفلجئه في وقت من الأوقات إلَّا وهو مزود بالوقود الإلهي، يستعد بالعلم والعقيدة الصحيحة بالأصول الخمسة بأدلتها، وتهذيب النفس الأمارة بالسوء، بالأعمال الصالحة وترك المحرمة، والتمسك بحبل أهل بيت العصمة على يستعد بالتجافي عن دار الدنيا الزائلة، متمسكاً وملتجئ إلى دار البقاء والسعادة الأبدية بجوار الله سبحانه وتعالى.

وكمساهمة منا في إعطاء صورة واضحة عن الموت وما بعده للقارئ الكريم نضع هذا الكتاب المبارك المقتبس من مؤلفات عميد مدرسة الفكر الإلهي الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتشل، بين يديه الكريمتين.

#### خطوات إنجاز هذا الكتاب

هناك أمور عدة يواجهها أي محقق في تحقيق أي كتاب مهما كان نوعه تتمثل في النقاط التالية:

- 1- جمع ونقل النص: لقد جمعنا ونقلنا ما تيسر لنا جمعه ونقله من مؤلفات المصنف تتثن عن أحوال البرزخ والآخرة، وما يتعلق بهما، ولتوثيق ذلك نشير إلى مصادر تلك المؤلفات التي اقتبسنا منها هذا الكتاب؛ وهي: شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وشرح العرشية، وبعض رسائل جوامع الكلم.
- إعداد النص : حاولنا إعداد وإخراج هذه النصوص في أفضل ما يكون، من نقل للفقرات، وترقيم وتقطيع للجمل، لكي يسهل على المطلع العزيز معرفة ما يشير إليه المصنف تتشل .
- ٣- توثيق النص: لقد أرجعنا الآيات الكريمة، والنصوص المنقولة إلى مصادرها الصحيحة، مع ضبطها وإكمالها في الهامش، ومع هذا قد يرى القارئ الكريم بعض الروايات التي لم يتم العثور عليها في المصادر التي تحت أيدينا، فنلتمس العذر والسماح.
- ٤- عنونة النصوص: أدرجنا عناوين مناسبة لكل موضوع من مواضيع هذا الكتاب، لكي يحصل القارئ على الفائدة المطلوبة إن شاء الله تعالى .

٥- الإضافة في الحواشي: لكى يكتمل الكتاب وتعم الفائدة للقارئ الكريم أضفنا تحت كل عنوان مناسب ما ينجى ويسهل العبور والجواز من تلك المحطة الصعبة.

وأخيراً: أُقدم خالص شكري أولاً: إلى سماحة آية الله العظمى خادم الشريعة الغراء المولى الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقى تتنز على ما أبداه من توجيهٍ وإشرافٍ على هذا العمل.

وثانياً: إلى جميع من ساهم في إخراج هذا الكتاب، وعلى الخصوص زوجتي العزيزة .

وختاماً: جعلنا الله من الفائزين بقربه ورضوانه تعالى، والمتمسكين بحبل أوليائه الله الله الله الميع مجيب.

> الراجى عفو ربه صالح أحمد الدُّباب مولد عقيلة الطالبيين السيلة زينب عَلَمُكَّا \_2/5/3/3/

مقيمون وأهل الأخرة بسيرون الى الله سبحانه وامّا انطلاق اهل الأخرة من قبد التعلّقاتِ فلا يتم الآ بعد الفصل بينهم والآ فقبله اشدّ تعلّقا واعظم اختلاطاً لأنّ اغلب التعلّقات في الدنيا معنوى بخلافِ الاخرة فانّ التعلقات حسّية و كثير منها لا يعتبرونه في الدنيا وامّا في الأخرة فقد قال تعالى وان تك مثقال حبّة من حردلٍ أنّيناً بها و كفي بنا حاسبين وكلّ هذا مكما يمنع من سرعة السّير و لهذا كان مقداره حمسن الف سنة لكن الظاهر مع المصنف.

قال و منها أن الموت لكونه عبارة عن هلاك الحيوان بواحدٍ من طرفى المنفأة يقام بين الجنّة و النار في أنهورة كبش الملح و يذبح بشفرة بحيى عليه السلام و هنو صورة الحيوة بسامر جبرئل عليه المسلام مبدء الارواح و محيى الاشباح بساذن الله لتظهر حقيقة البقاء و السرمند بموت الموت و حيرة الحيوة .

إقرال ان الموت هوخروج الروح من البدن امّا بفتل اوموت فامّا الفتل فقيه خلاف هل هو عند انفضاء العمر المكتوب بحبث لمو نرك و لم بُغْنَلُ مات و قبل لا يموت و اختلف هؤلاء في قدر ما يبقى لوام يفتل على اقوالٍ لعدم عنورهم على نصّ بدلّ على شيء والنصُّ موجود بذكرونه في الكتب و يفرزُنه ولا يفهمون معناه و هوانه يبغّى سَنتَينَ و نصفاً و امّا الموت فقسمان مستى ومفسى فالمُستى لا يزيد ولا ينقص والمُقضى بزيد بالطاعات ويتقصُ بالمماصى و ليس هذا مكان بان ذلك .

و اعلم أن كثيراً مِنَ العُلماء ذَهَبُوا الى ان المونت امر اعتباري عدمى لبس بموجود لانة عدم الحيوة مما من شأنه الحيوة و الحق أن المسوت شيء موجود مخلوق كما قال تعالى الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم أيكم الحسن عملاً.

فالواحا ومرائه الانوذن واجم للسكنتآ والواحا ومانها الغيرلل وفعه طنا الكلام بالامز وعلية وسالسا أبي مبالشيع بالشهب متربيه ابداذبات النحارة كالمتوياط عكة كلنول بتكالما ماكسيت عليها مااكست بالمصطل وقرة خبابره ومهم إضا ودة شأبره وعرولك والنشوس والرثآبآ والعغلآه مباديرعا الإسسنين الجياذ ذلك الزبادي الروآما الخانز ليصحا الإحبارا منشألمت لايلهاغ أكم نبأ الجامدة ببن من وبين المك والنّع بَر شامده بروء إنّ المعيادا المانكون فالمشتّرا الجرنتر الباطارة أنها لكون علعرا فحد وده الحسن وانتكانت فحالا بالمن ستيت بالسؤس لشيئة فاذا مابله بالشيئ بعلان صودها وعمدا لماسلها الشيئة ورداناوا دخل فااحدادة بدبنت سادنة كابض ماطرع عليه بمنالعي الهذا واستالها عوللم مبين الابات والركايا فلااحه الماوالآلؤز الفارفان البسابقالمتراسكان الوارنذ فافهرقاً لُـــــ وفي النصوم إيالدتنوم فانخففا لنصف في كالترسيس منهم ن لابعل ق الاانساد صلافا عدل الأبيان و فاركانيا انّ كزلَّ من إذ يُاحد جينها لعَدَّا بالواسطة منها وه يخواسّهم المسالح يَثْثُ محنشذت خرودناه ضراارتخ ومابوهانرمعان الحلق ناجرج مرالدآد باياني التخفائ إذلا الألحداد لوط الآلايان منههم اللفة والدانية اعدوالتبا ماسل والكائعة كالااتكا اسفاطح وباذابيان موكود النهرسيدا الحق كرف كبغفان الذنوب فالفغف بالنق خبز كلاان من التصغير إحوال البردخ واحوال الحيز ودخول التأود الشفاعة إما غ اليتفاع فلأكلم المالنَّفاعة ماعل لَاصل ما لا يُؤكِّب مِل وجودالنَّ حوالمن الحرفاع وواسعاته السِّقاعة والم ذالح كأسَّارة ، فول على البُّسِّيّ المُؤكِّر الذِّين لا بن السَّالُا بسيره مرضنا في إلوراً أمثا بير لما لن والما ومن ذكا شيرة ومساكم بوا الوصَّا فافهم فالتصِّد برخ المعند برخًا مك المصفوطين كالفطرة المستام الععل لمنرح وللناذاع وتبسا المبينرو فالعندالعطرة الوج صغهض التربسينا المرعني للبن ذللنا لعادض الغرب ددبينا للكبغذ لتوج خلافك بنونة للخصبتجا وبالمناسبة يؤدث المزيب بخراه علوكونه فأؤكوه فالالقبعة غكاكح هاخلا الععاق موامغاعلخا هزالغط والنسغ ينكس كالمنالقة ونع الجالغة إلتهضيكا وتنتباح بيح صاالنا منزعل وأوالعكم أ لنلافا للغاغ <u>منفق</u>ض مغذضاً مهاوا لم<u>ص</u>قع والواسطة وحوالشّاط دبيان وللتا ثّا كاكتفها أُخْلِائِزانسام ضرمب خذيره أيم كليهجّ الأوّل ديكود، وها مصدل مستعتره مع موجود و وتستصبغندا ولسّ وجوده ما لعسكم كوك كالسّراج ما تأخير ما التوّر ما مزيع عَلَيْتُ المالان العربي المنسير المكال أويا المكون طاعرك مغسنج صل صبغت وساق ووه كالعشال فأع واما انترم المالي والماكات صيغندا فآخ وودما لعند لإنبالث وحواكم تنبيا والعاسغة إتى فحتاج فكويمها طاحرة ونعنيها المالضيا ومن غيرها كالجأذ الغثة ه له الاستنباخ الغَلِيروا والمائد للصبِّ غيرمة مه الوجود استنبّا والمتا ليشيِّعُ معلاعاً كالقراف من المجرمة والعظامة العُلماروا لوَّا أُ التيخ الغسائلال كالشراج مرالمتبغذي يشتكون وللعالزادة معظه فراويون الخاسقة وكآز كما مغيض سبغها عروبوده داننانع مرالنس لأوك دم والكنصبغ تنتجع لوجوده والطبيغ الجو يتبترا طذا اغاء يتبت لغائز ماينها مرالتشبغتره والمابليكا الشاخ تكانفهن هادوسلها بفضل لليغتروا لحفها باوائل واحرعلاه اومعذك وله أسوعد لمساعك بكالغيل التي موصيكالمتين ويينا لتهذيره كلم بإدائيا ف ومطالوجودا كم جاء الأول فالتلّ في للذيف وجودول ولانا لمعضا لذَّا الميمن المائت غيرال فالتلّ في المنظمة ولالجة عاليستاع وقائرلنيعدوان مقتصابهم نفآها بعاض سانا آلم فنعزالها يمريلعصب كم ما عيكا وجود والتده كابنى فالنظاحق لخاجآه ملهيه شبشكا وشفه ليغاصن لصساته عليهت كانسبغيث وكساخ خذوص فطسا فغيل وللعاللناصل كأبروجود واتما فالواعلية تشنئ بغاسل سناسا كأنهم عليم تشتن بعلون موالعثا آلادبيد برما التجاة والحرج عمل بغذالتفضيج الزباده سموّاسا بغبن وكانوامفرّان والحسنتا حل شبغتروا لوجودالنا 2 حذا فرالماط بالذوفح واما فرالظاحل بصبكا فأيدننم كشماناتك ببن الأولَّة كُنَّ الضَّفية بعناس كانت ونوبهم نعابلها عن الدّنيا وسَلَانُدا لوت والحاسبة والعربي البريخ وإعوال الغيز والنَّفْتُنا

جها مرسيات من الآول بعد من الحد ما بتران تونيع الرسوا والعظم في والسلامة والتقويق براه اعلاج النقعة والمرا عابطوالنمة فالتلابق ففتنط سافك أسنال على سبول لاستجال مع ماغ القلب واع الإسنفال والا شنغال بمعاناه الماوان وغال بايضين برالجال سائلاً مرايت المدرف لاحتال والانعال انتهم يع التماء لليف لمابئاك كالدالان ولتدوخ لمصلطنت لمنافات الأنسان حذاالكاروة لكان مراكؤ سين الاخيار لحفيف بلهنة كالمذلة على ظواحركم خبادية نتم فيها فاالذك يلق الجنتر صامح ودة الروح دحد حاام هرم مناشام هامع جبيرابضافان كانشاقرهم ومدحاكائث لمأتهامعنوتيركلة البقودوجذه لذة ناتعترومنا ذلت لايكون وثيه ترغيب للمكلفين وانكأست موللنال فكفاك كاللثال صودة بوذخيته لانفوج الإبغيرها وتقويها بعد لأجسك عال لأتماغت د مبتلادول فادالم تكر بجد في تعذا لروح ديادة احساس ان كان ذلك مع الحديم النع تمرس برزعيد المكفين الكالمع وفاتنا كأبش انبني فتودها ومبندالان بنفي فالمتووف بست من فالعبود كم لتم صلحوسنا برلتنع الدبيام طورا موصافيها مكام املاوصل كاسراصل ليستجكام اصل لدنباام لا انول المؤن الماصفيروالموت مفاري كلماء على إلا أيترع ليميم ومالنالوت وحدس ليعد للحريط لايجذان هذام ايجد كالزف برفيغول بخرصتك مسعليالتا باعلان مذامر عبتبك فادفق برفيعول على الملك أتهما سريحتبنا فادفق به فيغول ملايالمون تخالا شغف عليديمناناتم التقيفن تم أفيا لوثرج مراجة تديقال لحا المستبرنس إلاتها واحلد ومالهم النيديع من لجنه وي بقال لها المسية برخير ببدل ووصه د في الما التا الترا بكشف لرملالهوت عربص ونبغول لدطك لموت هذا مصرك فالجذاب يسعده فكرداه إبيت وتبغ عددن فاطا الفصرف يغول لماك الموت مثوكة اوليانك فظل صرائا عتبان نقلالهم فيقول على بذلك فيظه لهمل الهوت بصورة جبالايث منلها فيواه المؤمن فنجذب الهندو حدضت فاكاجذاب الهديد المفنآ الميسرود ددعواهرا العصبة عليهم اراق المؤمن حال فبغرطك لموت فحافزته احدة غشالع من مقدمة الغم بأذن لحافذا بي المجسده فغضره عنال تغنيل والتكفين والمثالةى مربيكي لمبدفاذا نغل لتبوه سادت امام مامل وود وابترتوفرف على لحرادة ومعيرا لفتا خرتهاجدة انقياحال فبعره للتأكمون لما كاغر ببفسها ولانشع ونطيره اتنالأ يسيال حال الدول والتوج لاغتر وكانشع وحال لخوج مندك للث فكذ للذاكانسان حال لموت وحال لبعث فالمصيليا لترعل الثخاكانيات تماثي وكالششيغضون تبعنون فاذا وضع فم فبره وشرج علي لإلمبن الطين اناه دومان فيتان التبود فيقعده وتردك فيدلهم وه فيقول لداكتيا كالك فيقول ليرع نك قرطاش فيقول خان قطعن مريكه نبك فيفول ليرع تكلافحا فبغول دبقك فبعول ماعتك قلم فيعول امبعك فيعول مااع فاعال فيعول الماذكرك بعائلت كذا وتعلت كذا ذاليه والفلان والساعة الفلانب فلامترك صغهرة كاكبيره الآذكرة هاده وتولر مغالي باوميلت أعاله بألكت لايغادىصىغىره ولاكبيرة الآ احصيها فمرابذ وللعالكناب بيسعد وعنقه فيكون علي كجيرا بعدوان كائ مؤسكا يشبه كانترمل وستشاوذ للت نوار تتأوكل سال الزمناه مكاثره دعنف وخرج الديوم الغيم كذا بايلغاه مدنوك بالأ خغ ومان فتان القبودا في تكرونكيروها العبدان الأسويان الأردةان داسهه الخالشا كاست وارجامه مايكم الشتابعة بطئان وشعودها بشيان الأدخ خطاب وكآبيا عديرن بكؤم ذارفان كالالتيت ومشلحف وعذاع فأآبه للج طالب عليتكا وبسالان عنجيع مااديد منروع بالمقن ويتولان لدن ومالعردس ومتراه ماديها واعدات العبك منكركون كمؤا بأبتيان لمتيت بهذة المستودة الهايلة فان كان مؤمناكانت وعندم نهما اخوابكره وكغاره لجريع ذنوب وان كانعى لمغفكان ذللتا وللعذلهمة وافرغ مرايحت الحفت وحدم الجتنجة تالكها فاذانهم اجتمعت كأوواح فبعولوب لمعضهم بعضك عوديبترج فانتبخ ومرجول خاذا استواح سألوه عراج لالتنيأ ماحال فلان وماحال فلانترفانك قدم بم الدّنيافية لون موصو كأنهم لمروه وان قال تركته فالدّنيا تؤجّة أفاذاكان يوم الجيعة ديوم العيكيس طلوع الغانتهم لللانكذلكا واحدبنا فترس وف الجنة وعليها فيترخ تدبوه فاعرها مرياطها وباطهام طاعها وكآلا فيعيونهم جوش اعليتتكا فبطيرون والحوآ مابير الأرض التراءحة بإنوا الفتن الأدنب عندة لهرا لومنبرع ليشتة فبمغون منالة الالوال وعندالووال يستاذنون بمين عدت وزبارة اعالي ومواضع حفرهم ومعهم ملائكة

الله وبدانا أخلق أدبهت منرج المتدابي المعيم مااحذه المبليان وتخراء وسيع والدابت ووقرا لباستا المعا الأمالي المتعاقبة المتأريخ والأبارا والمتناوة المعلول وأفعاً والمعاولة فها أمَّا والماج المنافع المنافع المنافع المائية المنافع المائم المائية المائم المائ ونعفه فالاسالطاخ فسترج فراكا الخبط التجشل فاللعف والعرام الماليات بالابتع من صفا السترا فصف الفذخ ماملا فالعالج \* بَهِ الإِسْعَالِ الأَمْ احْسَدُورِ هِ فَالْمَنْ الدَّهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم وحوالف والإأن تدرادناه ووالعناله عفاكل مربالا مااريجاروا لمريهمام العالين ونعالداغ ولسنوب حاالكها السنت والمدني من بأوالماتية العادم بدالماني بداري من المانيك بالمانيك بالمانية والمانية والمعامل المانيك والمانية أ ل تركيا كل كان واحده خيري كان ناه معنى وبنيان احرالنا ومنا وصادراً وكا الما والمدَّ الرُّود الما أبر اص المرتبية ، لان بان إلى أنودا كانسمّاو وذلك بادكّه فاطن ومالكنا والدّن يروم راد وّنا احذاء منها وله لاكروه بان المآوسن الجسّرون أله المثل ندبه والإنتها أجناءا أدنا لمداوكا تبلية واودوعل غمالؤمزل تراض المنهج واستان اماس صاحول تتعليم وويشانية عابه والمتآرنم ويعون منها بعدا الهيرة واجساون وميان ليخطاجون وول لجنن ومقتين المابلة والنشع بزان يكون اناس للطاقية وبرسانا لهبه والبرآ مكاف المتباحيه للون بغل حسنا تام تم ورودسيه اواجسلون والمامّ الأجابة وبيانا ونالمثار تماؤا ويبرلك فانتها أأراده باق معاينه لمالنا ومن المؤنث وممثونه التكافيزان الشبيع واكما يدذون فرضيناح مولها ووجن مكافوان فيافيهن بالمالسل الذارء فأأنزا بإزاره ابشّاصَ كما لودنالا تسريات - مَكَا وُلِيرَان صَلَّى الْمُسْتِودُ بِسَالِمِهِ به أرصُ والليّ الوّمني مراي بعالزٌ الوالميّات الذبنءا خوافران باولم جيزتامهم التعابف لمعيدك من وهاون لجذبه فعاص فجلوه عيدا كالمفابلة إدناق وحقة والشارب كمها أولك كاذُن زُجادِه وَابِدَيْنِيكُمْ اللَّهَ اللهِ إِنَّ آمَا الذِي هُوجِبُ السَكَلَيْطِيّ صِيلَ عَلَيْهِمُ المُنْتُ - دَا رَزُقُ اللَّهُ يَسَدُّهُ إِلَى الْحَدَادَة لا يَمَ المَانِينِ المَنْسَلِينَ فِي الْمُسْتَلِّقِ الْمُسْتَ الدِّنَةِ إِن الدِّرُونِ الإِنْدِنِ وَصَدْمِنِ وَاوِنَ ضَعِيلًا اللّهُ لِلنَّالِ مِنْ الدِّرُونِ الدِّرُونِ ال دا بإقذائدة إدادان الماط ألمناه وهل تسبع فلكل تبطيئ فتنتي لمساخلت مرداس لكان الجنز المنتشرين لحصد حداد وأنتيك وللنشاليان ومفكا وماحسنيشوات الآياء سنع والآناو واجغ فغفرها ماضل والفخاء فاستليا وفاشوالهم العاشك تماعونالجا ادب شرخ المتزون وعزون واواكل وارشكن مالعات بنها إركامنسوسون بها ابشكها عبرا والاجربوت منهاما والشرائجا ينتجر الثين. آ ماواه مّا المسان النّاب فوالإُهُ بكرُ ولاسلم، السّلق جبر، والشمّ مَا مواحسًا لحان والمَوْل في والولعات وللحوالعين وثمّا ورانكا زيايدالمذاخان والمشركي واعركم المثرث المفتوع ليهروه مالذبن تبويل المقط ليتبلوه واعتطاعا واعرا لسنك بعواقبه المهير المرااه بددباء نباء يل تبدد ذلشاء ولهن واكل بها الهرت ومام وبقاون شيئ سفات كاخ سعودكا فدنوليان طليلون أأفؤاجه ع: () في طويرو والنوفت جدود كالنفس ( كالربية والجي تدولة ) الكبش المكان والوت، الوسع. بمين للت والعربي بان المكان و الباعان موالح إلث بذؤل للفنية بالكون ضيدا ليشتعل والمساف الن يديوباناه حل الآل سادتيب وبوالهد كالمساسة أبنكأ دادون به اذف اکنترا و سیارا سینیار کوشیا از کسیان از کسینیا داده باین الا با آن خاده از استران که از مواهایش اسب كاكدة لطغالسنذه تالكلغ فبعيبي جعنواخ لهه وميكاء فيالموتجاحق فاانتكون - خاائرالناونبريم ماديما أعمامارن ممالمشيك يخابك المطاق والماملة والمعاملة والمتعانية و ارتماج فالبكون لاخلال اوسنكاصة الدهن فيما البكاوسنكارية فرون منها ليندنا وونطبت الملمان الذابي ومنهم ومندق الصندل كمساك وكالتراك بَّاوْنَ بَمِن نام المعناءان والعنسادَان بكون لمعنَالُ وَلِيتُ سكامه مهم الدون بع العركون بمهريج مع اوبوه والآوان سيترتب الدُّوحَ إِلَيْ مناه لهنكا كالدة طالأه ياومدا بنوم بمبونه وكاولا فيوا بواربيه بهدام مانذا ويكوداً سرم ماوه وارتحفا وللترز فاوحنك النادونهاكشذاع المنهيم أوذ للناق اول ماطئ الشالم تحرة لمق نهااله ضب فحأق الرقعة للمنامه لنفاد وظن كآجته كعمل اوطؤتن جناريها وفاص فالصني تعشيق ضب المجاوب بمكانعهم اصطفع فاصلاح فاشتر متحادة المبضادا بالقياني الماعل مشابخه المثرا فاسمادله ان وَدَيْدِها له كذا الْوُولَ جندا لعزود سالنا تبريجة إلى الديرالنا لمنهجة بالأسير الركسينة يتعود وعوافي علمة الماع المواتي اسالاً بعدل كنبه عدا فناوله الله من المنام التدارسية كالملاالت بعد سيوالماد الناسية بدوالسلام والأفيا وتها الشبع دخافة بالمفاراه لمدادة افض استركل للعملاخ شدرالها واستمقط باسط ليهاد يلوا بنق يأسواه والقادسكات خليلها واستاه الآباري ودايها اسكن الكواجعت النامينة لعلى للالفذا فعلمت الشعيط للسيت فالهذار يرايي فإلساب للعاويره جالعاها

#### الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تَدَيُّ

#### اسمه ونسبه الشريف:

هو الشيخ أحمد بن زين الدين، بن الشيخ إبراهيم، بن صقر، بن إبراهيم، بن داغر، بن رمضان، بن راشد، بن دهيم، بن شمروخ آل صقر، القرشي الأحسائي المطيرفي (١).

#### مولده ونشائته :

وُلِدَ تَنْ في الْمَلْيرَفي من قرى الأحساء، في شهر رجب عام: «١١٦٦هـ – ١٧٥٢م»، وبها نشأ وترعرع تحت رعاية واله الشيخ زين الدين، وبانت عليه علامات النبوغ منذ نعومة أظفاره، فكان يذكر ما جرى في بلاده من الحوداث، وعمره سنتان، وختم القرآن وعمره خس سنين، وبدأ بدراسة النحو قبل أن يبلغ الحلم (٢).

#### مشائخه في الرواية :

يروي تتنز عن جماعة من فحول العلماء؛ منهم:

١- السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم تتميُّن (١٠)،

<sup>(</sup>١) سيرة الشيخ أحمد الأحسائي تتأل، ص٩.

<sup>(</sup>٢) سيرة الشيخ أحمد الأحسائي تتيُّر، ص٩-١٣.

<sup>(</sup>٣) وهو من أكابر علماء عصره، ومشاهير رجاله، علماً وأدباً، تخرج عليه ....

- و تاریخ إجازته عام: «۱۲۰۹هـ-۱۷۹۶م»(۱).
- ٢- السيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي تتنزُر (١)، وتاريخ إجازته عام: «١٢٠٩هـ – ١٧٩٤م» (٣).
- ٣- السيد على الطباطبائي تتشُّ، صاحب: "كتاب الرياض"،)،

جمع من أعاظم الفقهاء وعمد الطائفة، وهو جد أسرة «آل بحر العلوم» العلمية في النجف، ولد في كربلاء عام: «١١٥٥هـ-١٧٤٢م»، وتوفي في النجف عام: «١٢١٢هـ-١٧٩٧م». [راجع في ترجمته كل من : منتهى المقال في أحوال الرجال، ص٣١٤. وتحفة العالم، ص١٣٦].

- (١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١، ص٢٥٥.
- (٢) هو من أعاظم علماء الشيعة، انتهت إليه الزعامة الدينية العامة، واجتمعت حكومتا آل قلجار في إيران، وآل عثمان في تركيا عل إكباره، وله عليهما حقوق كثيرة، ومِنن جسام، لم يتحدث تاريخ الزعامة الدينية في النجف عن نظير لَـه، وإعطاء المنـصب حقـه، ولـ د عـام : «١١٥٦هـ-١٧٤٣م»، وتوفي عام: «١٢٢٨هـ-١٨١٣م». [راجع في ترجمته كل من : أعيان الشيعة، ج١٥، ص٤١٨- ٤٣٥ . وطبقات أعلام الشيعة، ج٢، ص٢٤٨-٢٥٢ . وماضى النجف وحاضرها، ج٣، ص١٣١-١٤١] .
  - (٣) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١، ص١٦٥ .
- (٤) وهو أحد الفقهاء الأثبات، والعلماء الخالدين، وجهابلة الرأي

- ٤- وتاريخ إجازته عام: (١٢٠٩هـ-١٧٩٤م) (١)
- ٥- السيد ميرزا مهدي الشهرستاني تتشُر (۲)، وتاريخ إجازته
   عام: (١٢٠٩هـ-١٧٩٤م) (۳).
- ٦- الـشيخ حـسين آل عـصفور البحرانـي تتمُثُنُ (١٠)، وتاريـخ

···-

الأفاضل، ولد عام: «١٦٦١هـ - ١٧٤٨م»، وتوفي عام: «١٢٣١هـ - ١٨١٧م»، ويعد كتابه «رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» من المصادر الوثيقة، والمراجع التي لا يستغني عنها فقيه، أو طالب علم . [راجع في ترجمته كل من: ريحانة الأدب، ج٣، ص٢٤٨ - ٤٢٩ . قصص العلماء، ص١٢٩ - ١٣١ . تراث كربلاء، ص١٨٣ - ١٨٤].

- (١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١، ص٢١٩.
- (٢) وهو عالم كبير، من فقهاء كربلاء وزعمائها الدينيين في عصره، كانت له مكانة كبيرة، توفي عام: «١٢١٦هـ-١٨٠٢م»، وبيت الشهرستاني من الأسر العلمية الكربلائية، التي أنجبت الكثير من العلماء . [راجع في ترجمته كل من: ريحانة الأدب، ج٣، ص٣١٣-٣١٤ . والكنى والألقاب، ج٢، ص٣٤٣-٣٤٤ .
  - (٣) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١، ص٥٣٠.
- (٤) هو زعيم الفرقة الأخبارية، وشيخ علمائها، المقدم في عصره وبعده، وهـو مـن النوابغ في العلـوم الإسـلامية؛ لا سيما الفقـه وأصـوله،

إجازته عام: «١٢٠٩هـ – ١٧٩٤م» (١).

٧- الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الدمستاني البحراني تتمُّن (١)، و تاریخ إجازته عام : «۱۲۰۹هـ-۱۷۹۶م»<sup>(۳)</sup>.

وهؤلاء المشائخ الستة طبعت إجازاتهم -للمترجم له-ضمن كتاب «ترجمة الشيخ أحمد الأحسائي»، ثم طبعت هذه الإجازات مستقلة في النجف الأشرف عام: «١٣٩٠هـ»، بتعليق الدكتور حسين على محفوظ الله على

والحديث وغيرها، وهو أحد الجازين من عمه الشيخ يوسف البحراني، صاحب كتاب: «الحدائق الناظرة»، بالإجازة الكبيرة المشهورة «لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين»، تبوفي ليلة الأحد ٢١ شوال عام: «١٢١٦هـ--١٨٠٢م» . [راجع في ترجمته كل من : أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين، ص١٨٠. وأعيان الشيعة، ج٧٧، ص١٢٨ - ١٣٦].

- (١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١، ص١٨٨ .
- (٢) وهو من علماء عصره وأدبائه، لكن التاريخ ظلمـه كـألوف غـيره، لا سيما من أبناء منطقته وطائفته . [راجع في ترجمته : طبقات أعلام الشيعة، ج٢، ص٨٠-٨١] .
  - (٣) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج١، ص١٤١.
  - (٤) إجازات الشيخ أحمد الأحسائي نتئل، ص٥.

حياة المصنف تتأثل ...........

#### تلامذته:

تصدر الشيخ تتم للتدريس في المعقول والمنقول سنين طوالاً، وكانت لَه حوزات عامرة في كل من كربلاء، والنجف والبصرة، وغيرها من المدن العراقية.

وفي قزوين وطهران، وأصفهان وكرمان شاه، وغيرها من المدن الإيرانية .

وفي الأحساء والبحرين، وغيرهما من مدن الخليج.

وقد تخرج عليه المئات من العلماء وأهل الفضل، وبلغت به الحال حداً كان إذا هبط مدينة علمية تعطلت فيها الدروس والأبحاث، وهرع حضارها إلى مجلس درسه ليستفيدوا منه (۱).

#### من أهم تلامذته:

- ۱- الشيخ محمد حسين النجفي تتشل، «صاحب كتاب جواهر الكلام»، المتوفى عام: «١٢٦٦هـ ١٨٤٩م».
- ٢- السيد عبد الله بن السيد محمد رضا شبر الحسيني تَدُيُن،
   المتوفى عام: «١٢٤١هـ ١٨٢٥م» (٢) .
- ٣- السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي تتمُّن المتوفي

<sup>(</sup>١) كلمة أزهزار، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) طبقات أعلام الشيعة، ج٢، ص٣٤١.

- عام: (١٢٥٩هـ-٣٤٨٢م)) .
- ٤- الشيخ هادي بن المهدي السبزواري تتشُن، صاحب: "كتاب المنظومة"، المتوفى عام: «١٢٨٩هـ....
- ٥- الميرزا حسن بن على تتش، الشهير بـ «كُـوهر»، المتوفــــى عام: «٢٦٦١هـ-٩٤٨١م» (٢
- ٦- الشيخ محمد بن الحسين المامقاني التبريـزي تتمُّن، المعـروف بـ (حجة الإسلام)، المتوفى عام: (١٢٦٩هـ - ١٨٥٢م) (٣).
- ٧- السيد محسن بن السيد حسن الأعرجي الحسيني الكاظمي تَدُّثُنُّ، المتوفى عام: (١٢٢٧هـــ)(؛).
- ٨- الشيخ على نقى بن الشيخ أحمد الأحسائى تتش «ولده»، المتوفى عام: «١٢٤٦هـ- ١٨٣٠م».

وغيرهم الكثير من العلماء والفضلاء قدس الله أسرارهم.

#### بعض من أجازهم :

١- الشيخ أسد الله التستري الكاظمي تتشن "صاحب كتاب

<sup>(</sup>١) روضات الجنات، ج١، ص٢٥٥. أعيان الشيعة، ج٨ ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات أعلام الشيعة، ج٢، ص٣٤١.

<sup>(</sup>٣) رسالة ترجمة الشيخ على نقى الأحسائي تتمُّن، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) نجوم السماء، ص ٣٤٤–٣٦٧.

- المقابس»، المتوفى عام: «١٢٣٤هـ ١٨١٨م» (١).
- ٢- الـشيخ محمد إبراهيم الكلباسي تتشن «صاحب كتاب الإشارات»، المتوفى عام: «١٢٦١هـ ١٨٤٥م» (٢) .
- ٣- السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي تتَثَن المتوفى
   عام: (١٢٥٩هـ ١٨٤٣م)(٣).
- ٤- الشيخ مرتضى الأنصاري تتنش، "صاحب كتاب المكاسب"،
   المتوفى عام: «١٢٨١هـ-١٨٦٤م» (٤) .
- ٥- السيد عبد الله بن السيد محمد رضا شبر الحسيني تَثَنَّهُ،
   المتوفى عام: «١٢٤١هـ ١٨٢٥م» (٥).
- ٦- الميرزا حسن بن علي تَمْثُن الشهير بـ «كُوهر»، المتوفى عام
   : «١٢٦٦هـ ١٨٤٩م» (١)
- ٧- الشيخ محمد بن الحسين المامقاني التبريزي تتمُّن، المعروف

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة، ج٢، ص٤٠١ . طبقات أعلام الشيعة، ج٢، ص٩١٠ .

<sup>(</sup>٢) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ج١، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) مكارم الآثار ودرر أحوال رجال دولة قاجار، ج٢، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٤) رسالة ترجمة الشيخ على نقي الأحسائي تتمثل، ص٩٧.

 <sup>(</sup>٥) فهرس تصانيف العلامة الشيخ أحمد الأحسائي نتش ص٥٠.

<sup>(</sup>٦) إجازات الشيخ حسن جوكر، ص٧.

- بـ «حجة الإسـ الام»، ووالـ د مـ ولف صحيفة الأبرار، المتوفى عام: «١٢٦٩هـ–١٨٥٢م»<sup>(١)</sup>.
- ٨- الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائى تتن (ولده). المتوفى عـام: «١٢٤٦هـ– ١٨٣٠م»<sup>(٢)</sup>.
- 9- الشيخ محمد حسين النجفي تتشل، الصاحب كتاب جواهر الكلام»، المتوفى عام: «١٢٦٦هـ-١٨٤٩م» (٣).
- ١٠- الشيخ عبد الوهاب بن محمد على القزويني تتش، المتوفى عام: «١٢٦٠هـ-١٨٤٤م» (٤).

#### مولفاته وآثاره

لقد خلُّف -المترجم لَه- عدداً كبيراً من الكتب والرسائل في مختلف العلوم والمعارف، وقــد أفــرد أكثــر مــن مؤلَّـف فهرســاً خاصاً بأسماء تلك المؤلفات، إليك ذكر بعضها:

<sup>(</sup>١) إجازات الشيخ أحمد الأحسائي تتمُّل للشيخ أسد الله الكاظمي تتمُّل،

<sup>(</sup>٢) طبقات أعلام الشيعة، ج٢، ص٩١.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرار، ص٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) إجازات الشيخ أحمد الأحسائي تتمثل للشيخ أسد الله الكاظمي تتمُّن،

التحقيق في مدرسة الأوحد؛ لآية الله المولى الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي تتنان، ذكر فيه ما يقرب من (١٧٣) مصنف، مع شرح مبسط لمحتوياتها، وذكر مصادرها(١).

فهرست تصانيف السيخ أحمد الأحسائي تتُنُل؛ لرياض طاهر، وهو خاص بفهرسة مؤلفاته المطبوعة؛ التي بلغت «١٠٤ مصنفات».

وفيه: «أن مجموع ما صدر عن المترجم من رسائل وكتب وخطب وفوائد وقصائد: «١٥٤»، ومجموع جوابات المسائل: «٥٥٥ مسألة» من مخطوطة ومطبوعة على الأقل» (٢).

#### من أشهر مؤلفاته :

- ١- شرح الزيارة الجامعة؛ وهو في أربعة مجلدات، طبع مُـؤخراً
   في خمسة مجلدات .
- ٢- شرح الفوائد، في حكمة آل البيت الملك مُؤخراً في
   ثلاثة محلدات.
- ٣- شرح العرشية؛ للملا صدر الدين الشيرازي، طبع مُؤخراً في ثلاثة محلدات.

<sup>(</sup>١) التحقيق في مدرسة الأوحد تتنُّن، ج١، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) فهرست تصانيف كتب الشيخ أحمد الأحسائي تثيُّل، ص٣٠.

- ٤- شرح المشاعر؛ للملا صدر الدين الشيرازي، طبع مُؤخراً في مجلدين.
- ٥- العصمة والرجعة؛ في إثبات عصمة الأنبياء، وإثبات رجعة أهل البيت عَلِينُكُم .

وقد جُمع الكثير من رسائله في مجلدين كبيرين، أطلق عليهما اسم الجوامع الكلم".

#### ثناء العلماء عليه :

قال السيد على الطباطبائي صاحب - كتاب الرياض- : «إنَّ من أغلاط الزمان، وحسنات الدهر الخوان، اجتماعي بالأخ الروحاني، والخل الصمداني، والعالم العامل، والفاضل الكامل، ذي الفهم الصائب، والذهن الثاقب، الراقي أعلى درجات الورع والتقوى، والعلم واليقين؛ مولانا الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين الأحسائي - دام ظله العالي- فسألني بل أمرني أن أجيز له، ...»<sup>(۱)</sup> .

قال الشيخ حسين آل عصفور البحراني: «التمس مني من له القدم الراسخ في علوم آل بيت محمد الأعلام، ومن كان حريصاً على التعلق بأذيال آثارهم عليهم الصلاة والسلام». -إلى

<sup>(</sup>١) إجازات الشيخ أحمد الأحسائي تتن ، ص٢٣-٣٧-٣٨.

أن قال -: "وهو العالم الأمجد، ذو المقام الأنجد، الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي -ذلّل الله لَه شوامس المعاني، وشيد به قصور تلك المباني - وهو في الحقيقة حقيق بأن يُجيز لا يجاز؛ لعراقته في العلوم الإلهية على الحقيقة لا المجاز، ولسلوكه طريق أهل السلوك وأوضح المجاز، ... المحالة المحالة على المحالة على المحالة المحالة على المحالة المحالة على المحالة ا

#### وفاته ومدفنه

توفي تتنئ وعمره «٧٥ عاماً» وهو في سفره الأخير إلى بيت الله الحرام، وكان بصحبته ولداه الشيخ علي، والشيخ عبد الله، وبقية عائلته، وبصحبته أيضاً بعض تلامذته وأصحابه وغيرهم، وفي الطريق أصيب الشيخ الأحسائي بمرض، فتوفي تتئن في مكان يقال له: «هدية» قُرب المدينة المنورة، وكان ذلك ليلة الجمعة أو يوم الأحد «٢٢ ذو القعلة ١٢٤١هـ»، ومادة تاريخه مختار.

ونقل جثمانه إلى المدينة المنورة دفن في بقيع الغرق، مجاوراً لقبور الأئمة المُسَلِّم، في الطرف المقابل لبيت الأحزان.

وكان قبره هناك معروفاً مشهوراً، يزوره الكثير من العلماء والمؤمنين، إلى أن هدمت قبور الأئمة عليه وغيرها في بقيع الغرقد، عام: «١٣٤٥هـ».

<sup>(</sup>١) إجازات الشيخ أحمد الأحسائي تتش، ص١٩-٤٣-٤٤.

وممن زار قبره قبل هذا التاريخ العلامة الشهير الشيخ عباس القمي تتنزُن، صاحب كتاب «مفاتيح الجنان»، وقال أنه رأى على قبره الشريف لوحاً مكتوباً عليه:

تُضِيء يهِ القُلُوبِ الْمُدْلَهِمَّة وَيَسَأْبَى اللَّهُ إِلاًّ أَن يُتِمَّهُ (١) لَزَيْنُ الدِّينِ أَحْمَد نُورُ عِلْم يُريْدُ الْجَاحِدُوْنَ لِيُطْفِئُوهُ

<sup>(</sup>١) الفوائد الرضوية، ص ٣٧.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 米 米 米 米 米 米 **※** ※ 米 (لفصل (الأول \*\*\* 米 米 米米 米 米 米 米 \*\*\*\* 米 الموت \*\*\* 米 米 米 米 米 米 米米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米米米 米 米 米 米 米 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



#### المسوت

#### [حقيقت الموت](۱)

إنَّ الموت هو خروج الروح من البدن، أما بقتل أو بموت .

فأما القتل ففيه خلاف، هل هـ و عنـ د انقـضاء العمـ ر المكتـوب بحيث لو ترك ولم يقتل مات، وقيل: لا يموت.

واختلف هؤلاء في قدر ما يبقى لو لم يقتل على أقوال؛ لعدم عثورهم على نص يدل على شيء، والنّص موجود يذكرونه في الكتب، ويقرؤنه ولا يفهمون معناه، وهو: (أنه يبقى سنتين ونصفاً).

وأما الموت فقسمان : مسمى ومقتضى .

فالمسمى: لا يزيد ولا ينقص.

والمقتضى: يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي.

وليس هذا مكان بيان ذلك.

واعلم أنَّ كثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن الموت أمر اعتباري عدمي ليس بموجود؛ لأنه عدم الحياة مما من شأنه الحياة، والحق أنَّ الموت شيء موجود مخلوق كما قال تعالى: ﴿اللَّذِي خَلَسَقَ الْمَوْتَ

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص١٠٩، س١٢، إلى س٢٢.

#### وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾(١).

#### [الفرق بين الموت الطبيعي والموت بسبب](١)

أما الموت الطبيعي فهو سير طبيعي تدريجي شيئًا فشيئًا، فيفيد ما اتصف به الشخص من الأعمال، من الخير والشر.

وأما المغتصب نفسه بقتل أو فجأة؛ فهو كذلك إلَّا أنه سير حثيث دفعي، والأول تدريجي.

وأما من حي في الدنيا بعد موته بمعجز من نبي أو وصي فإنــه لا ينتقل إلى النقص الأول، وإنما يكون منتقلاً من كمال إلى مساو له أو أعلى منه، فمن بُعث ورجع في الـدنيا إلى المعاصي والجهـل بعـدما عاين فقد انتقل من كمال إدبار إلى إدبار أبعد من الإدبار الأول، ولو فرض غلبة الأخلاط عليه في الرجوع إلى الدنيا حتى نسي ما عاين، وانقلب إلى الحالة الأولى قبل الموت وأنزل منها، ففي الحقيقة والواقع هو كالأول، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم.

وأما ظاهراً فليس رجوعه إلى نقصه بمجرد اقتضائه لذاته، بـل بواسطة فعل الحيي الذي رده على طريق طبيعته إلى ورائه.

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر: جوامع الكلم، ج١،ص٣٠٩، س٣٥، (ضمن الرسالة القطيفية).

#### الاحتضار

#### [أحداث ساعة الاحتضار](۱)

إنَّ المؤمن إذا حضره الموت حضره محمد وعلي والأئمة المَّلِكُ وملك الموت (٢)، وجبرائيل (٣)، فيقول جبرائيل : يا محمد إنّ هذا من محبيكم فارفق به .

فيقول محمد عَلِيْلَهُ : يا علي إنَّ هذا من محبيك فارفق به .

فيقول على : يا ملك الموت إنَّ هذا من محبّينا فارفق به .

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٢٨، س١٠، (ضمن الرسالة الخاقانية).

<sup>(</sup>۲) ملك الموت عزرائيل هو: ([أحد الملائكة الأربعة المقربين]، وهو قابض الأرواح عليته بيرفق بالسيعة دون غيرهم) [معجم الكلام، ص٢٥٩، حرف العين، رقم: ٥٦].

<sup>(</sup>٣) جبرائيل عليته هو: (أمين الوحي، وسيد الملائكة، المرسل بالقرآن إلى نبينا عَيِّلًة، وهو من الملائكة المقربين، كان يتمثل للنبي يصُورٍ مختلفة؛ كصورة دحية الكلبي، وكان رفيق لالنبي أفي المعراج إلى السماوات، لكنه توقّف عند حضيرة القدس الإلهي، ومقام قاب قوسين، الذي وصل إليه النبي عَيِّلًة، فقل: لو دنوت قيد أغلة لاحترقت، فانقطع عن الأرض بعد شهادة الصديقة فاطمة الزهراء عَلَيْكًا، حيث كان يؤنسها بعد وفاة النبي عَيِّلًةً). [معجم الكلام، ص١٨ حرف الجيم، رقم: ٥].

فيقول ملك الموت: إنّى لأشفق عليه من الأم الشفيقة(١).

(١) قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (... إنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَيَرَى السُّرُورَ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، إِلَّا أَنْ تَبْلُخَ نَفْسُهُ هَاهُنَا وَأُوْمَا بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ .

ثُمُّ قَالَ : إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاحْتُضِرَ حَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَعَلِيٌّ عَلِينَهُ، وَجَبْرَ ثِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ لِلْهَلِكَا، فَيَدْنُو مِنْهُ عَلِي السِّنْهِ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَحِبُّهُ.

وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَ : يَا جَبْرَ بِيلُ إِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ فَأَحِبُّهُ.

وَيَقُولُ جَبْرًا يْبِلُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ : إِنَّ هَذَا كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ، فَأُحِبُّهُ وَارْفُقْ بِهِ.

فَيَدْنُو مِنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ: أَخَذْتَ فَكَاكَ رَقَبَتِكَ أَخَذْتَ أَمَانَ بَرَاءَتِكَ، تَمَسَّكْتَ بِالْعِصْمَةِ الْكُبْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

قَلَ : فَيُوفُّقُهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَيَقُولُ : نَعَمْ .

فَيَقُولُ: وَمَا ذَلِكَ؟ .

فَيَقُولُ : وَلَايَةُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِينَكُ .

فَيَقُولُ : صَدَقْتَ .. أَمَّا الَّذِي كُنْتَ تَحْثَرُهُ فَقَدْ آمَنَكَ اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الَّذِي كُنْتَ تَرْجُوهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَهُ، أَبْشِرْ بِالسَّلَفِ الصَّالِح، مُرَافَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا اللَّه وَعَلِي وَفَاطِمَةَ عَلِمُكا، ...). [فروع الكافي، ج٢، ص١٣١، ح٤. الزهد، ص٨١. بحار الأنوار، ج٦، ص١٩٧، ح٥١].

ثم تأتي المؤمن ريح من الجنّة يقال لها «المنسية»، تنسيه الدنيا وأهله وماله، ثم تأتيه ريح من الجنة أخرى يقال لها «المُسخية»، تسخّيه ببذل روحه وتشوّقه إلى لقاء الله(١).

ثم يكشف له ملك الموت عن بصره، فيقول له ملك الموت: هذا قصرُكَ في الجنّة.

فيصعد محمد وأهل بيته الله القعدون في ظل القصر، فيقول له ملك الموت: هؤلاء أولياؤك في ظل قصرك، أتحب أن أنقلك إليهم. فيقول: عجّل بذلك.

فيظهر له ملك الموت بصورة جميلة، لا يُرى مثلها، فيراه المؤمن فتنجذب إليه روحه تعشقاً كانجذاب الحديد للمغناطيس.

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَا عِيته ما أماته أبداً، ولكن إذا حضر أجله بعث الله عَلْ ريحين إليه: ريحاً يقال لها «المنسية»، وريحاً يقل لها: «المسخية» فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله، وأما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله تبارك وتعالى). [فروع الكافي، ج٣، ص١٢٧، ح١، باب: أن المؤمن لا يكره على قبض روحعه. معاني الأخبار، ص١٤٢، ح١، باب: معنى الريح المنسية والمسخية].

وورد عن أهل العصمة المنافع : (إن روح المؤمن حال قبض ملك الموت لها تخرّ ساجدة تحت العرش الله تعالى)، ثم يأذن لها فتأتى إلى جسده فتحضره عند التغسيل والتكفين، وأنها لترى من يبكى عليه، فإذا نقل إلى قبره سارت أمام حامليه، وفي رواية ترفرف على الجنازة.

ومعنى أنها «تخرُّ ساجلة» أنها حال قبض ملك الموت لها لا تحسَّ بنفسها ولا تشعر، ونظيره أنَّ الإنسان حال الدخول في النوم لا تحس ولا تشعر، وحال الخروج منه كذلك، وكذلك الإنسان حال الموت وحال البعث، قال عَبْدالله : (كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون)<sup>(۱)(۲)</sup> .

#### ما ينجى ويسهل سكرات الموت

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين، ج١، ص٥٣ . مناقب آل أبي طالب، ج١، ص٤١، فصل : في مبعث النبي عَنِيلًا . بحار الأنوار، ج١٨، ص١٩٧، باب : ١ .

<sup>(</sup>٢) الموت عقبة صعبة على الإنسان، حيث تتوالى عليه الشدائد، والصعوبات من كل جانب، ونحن نذكر جملة من الأمور التي تساعد وتسهل على المحتضر سكرات الموت، لكى يستفيد القارئ الكريم، ومن جملة الأمور ما يلي :

١- صلة الرحم، وبر الوالدين.

قل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (من أحب أن يخفف الله على

عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولاً، وبوالديه باراً، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبداً). [ بحار الأنوار، ج١٧، ص٦٦، ح٣٣، باب: ٢].

٢- كسوة المؤمن.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه في : (من كسى أخله كسوة شتاء أو صيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه سكرات الموت، ويوسع عليه في قبره، ...) . [بحار الأنوار، ج٧١، ص٢٧٩، ح٨٣، باب : ٢٣] .

٣- إطعام الحلوى للمؤمنين.

قال رسول الله عَنْظَةُ : (من أطعم أخله حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت) . [لسان الميزان، ج٤، ص٤٣٥] .

٤- قراءة سورة يس والصافات عند من يعاين سكرات الموت.

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه الدُّنْيَا، وكُلُّ خَلْق فِي الدُّنْيَا، وكُلُّ خَلْق فِي الْلَخِرَةِ، وفِي وَاحِلةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ يكُلُّ خَلْق فِي الدُّنْيَا، وكُلُّ خَلْق فِي الْلَخِرَةِ، وفِي السَّمَاءِ يكُلُّ وَاحِدٍ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ، ومَحَا عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ولَمْ يُصِبْهُ السَّمَاءِ يكُلُّ وَاحِدٍ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ، ومَحَا عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ولَمْ يُصِبْهُ فَقُر، ولَا خُرْم، ولَا هَدْم، ولَا نَصَب، ولَا جُنُون، ولَا جُدَام، ولَا وَسُواس، ولَا خُرُه، ولَا عُرْم، ولَا عَنْهُ سَكَراتِ الْمَوْتِ وأَهْوَالَه، وتَولَى ولَا حَلْى أَنْ مَا الله عَنْهُ سَكَراتِ الْمَوْتِ وأَهْوَالَه، وتَولًى قَبْضَ، ...) . [وسائل الشيعة، ج٢، ص٢٤٨، باب : ٤٨] .

٥- المداومة على قراءة كلمات الفرج، ولا سيما في الصلوات اليومية، وهي :

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللّهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، وَمَا تَحْتَهُنُّ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ). [فروع وَمَا تَحْتَهُنُ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ). [فروع الكافي، ج٣، ص١٢٧، ح٣، باب: تلقين الميت].

٦- صلاة الليلة السابعة من شهر رجب.

قال أحدهم المنك : (... وفي السابع أربعاً بالحمد مرة والتوحيد والمعوذتين ثلاثاً ثلاثاً فإذا سلم صلى على النبي وآله عشراً ويقول الباقيات الصالحات عشراً أظله الله تعالى في ظل عرشه وأعطاه الله ثواب من صام رمضان واستغفرت له الملائكة حتى يفرغ من هذه الصلاة وسهل عليه النزع وضغطة القبر، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة ويؤمنه الله من الفزع الأكبر، ...) . [البلد الأمين ص١٦٧] .

٧- صوم ٢٤ يوماً من شهر رجب .

قال رسول الله عَلَيْهِ : (من صام من رجب أربعة و عشرين يوماً فإذا نزل به ملك الموت يراه في صورة شاب أمرد، عليه حلة من ديباج أخضر، على فرس من خل الجنان، وبيله حرير أخضر ممسك بالمسك الأذفر، وبيله قدح من ذهب، مملوة من شراب الجنان، فسقاه إياه عند خروج نفسه، ويهون عليه سكرات الموت، ثم يأخذ روحه ...) . [إقبال الأعمال الحسنة، ص ١٦٨] .

 $\Lambda$  صوم آخر يوم من شهر رجب .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه : (... من صام يوماً من آخر هذا الشهر كان ذلك أماناً له من شدة سكرات الموت، وأماناً له من هول المطلع، وعذاب القبر، ...). [وسائل الشيعة، ج١٠، ص٤٧٥، باب: ٢١].

٩- قراءة هذا الدعاء عشر مرات يومياً.

قل رسول الله عَنَيْلَة : (مَنْ قرآ هَنِهِ الْكَلِمَاتِ فِي كُلُّ يَوْمٍ عَشْراً غَفَرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ كَبِيرَةٍ، ووقَهُ مِنْ شَرَّ الْمَوْتِ، وضَغْطَةِ الْقَبْرِ، والنَّشُورِ والْحِسَابِ، والْكُهْوَالِ كُلُّهَا، وهُو مِاقَةُ هَـوْل، أَهْوَنُهَا الْمَوْتُ، ووقِي مِنْ شَرَّ إِبْلِيسَ وجُنُودِه، وقُضِي دَيْنُه، وكُشِفَ هَمْهُ وغَمَّهُ، وفُرجَ ووقِي مِنْ شَرَّ إِبْلِيسَ وجُنُودِه، وقُضِي دَيْنُه، وكُشِف هَمْهُ وغَمَّهُ، وفُرجَ كَرُبُهُ) . وهذه الكلمات هي : (أَعْلَدْتُ لِكُلُّ هَوْل لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه، وَلِكُلُّ نِعْمَةِ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَلِكُلُّ رَخَاءِ الشَّكُورُ لِللّهِ وَلِكُلُّ مُصِيبَةٍ إِنَّا وَلِكُلُّ أَعْجُوبَةِ سَبْحَانَ اللّهِ، وَلِكُلُّ نَعْمَةِ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَلِكُلُّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ولِكُلُّ ضِيقٍ حَسْبِي اللّه، ولِكُلُّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ولِكُلُّ ضِيقٍ حَسْبِي اللّه، ولِكُلُّ مُصِيبَةٍ إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ولِكُلُّ ضِيقِ حَسْبِي اللّه، ولِكُلُّ مَعْمَةٍ وَقَدَر لَاللّه ولِكُلُّ طَاعَةٍ ومَعْصِيةٍ لَا تُوكَلُّ مَا عَلَى اللّهِ، ولِكُلُ طَاعَةٍ ومَعْمِيةٍ لَا مَوْلَ وَلَا قُوةً إِلا ياللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) . [مستدرك الوسائل، ج٥، ص ٢٧٩، حولًا باب : ٤٤] .

١٠- قراءة هذا الذكر الشريف سبعين مرة.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (من قال سبعين مرة : «يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم

الحاكمين»، فأنا ضامن له في دنياه وآخرته، أن يلقاه الله ببشارة عند الموت، وله بكل كلمة بيت في الجنة). [مهج الدعوات، ص٢١٥].

١١- صلاة ركعتين ليلة الجمعة.

قال رسول الله عَنِيلًا: (من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد إحدى وخمسين مرة، ويقول في آخر صلاته اللهم صل على النبي العربي وآله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكأنما قرأ القرآن اثنتي عشر ألف مرة، ورفع الله عنه يوم القيامة الجوع والعطش، وفرج الله عنه كل هم وحزن، وعصمه من إبليس وجنوده، ولم يكتب عليه خطيئة البتة، وخفف الله تعالى عنه سكرات الموت، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً، ورفع عنه عذاب القبر، ولم يسأل شيئاً إلى أعطاه، وتقبل صلاته وصيامه، واستجاب دعامه، ولم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بريحان الجنة، وشراب الجنة). [مستدرك الوسائل، ج٢، ص٨١، باب: ٣٧].

١٢ - صيام شهر رمضان المبارك.

قال رسول الله عَلَيْلاً: (ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب الله له سبع خصال؛ أولها: يذوب الحرام في جسله، والثانية: يقرب من رحمة الله، والثالثة: يكون قد كفر خطيئتة أبيه آدم، والرابعة: يهون الله عليه سكرات الموت، والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة، والسادسة: يعطيه الله البراءة من النار، السابعة: يطعمه الله من غمرات الجنة). [من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٧٣].

---→

١٣ - الصلاة ست ركعات ليلة الرابعة عشر من شهر رمضان المبارك.

قال رسول الله عَنْمَالُهُ: (من صلى فيها ست ركعات كل ركعة بالحمد مرة وإذا زلزلت ثلاثين مرة هون الله عليه سكرات الموت، وسؤال منكر ونكير). [وسائل الشيعة، ج٨، ص٣٧، باب: ٨].

١٤- المداومة على قراءة سورة التوحيد.

قال رسول الله على أمني حتى نزلت على أمني حتى نزلت على سورة التوحيد، فعلمت أنه لا يعذب أمني بعدها، فإنها نسبة الرب سبحانه، فمن تعهد قراءتها بعد كل فريضة تناثر البر من السماء على مفرق رأسه، ونزلت عليه السكينة، وينظر الله إلى قارئها، ويغفر له مغفرة لا يعذبه بعدها أبداً، ولا يسأل الله تعالى شيئاً إلَّا أعطاه، ويجعله في كلائه، وله من يوم يقرأها إلى يوم القيامة خير الدارين، ويصيب الفوز والمنزلة الرفيعة، ويوسع عليه رزقه، ويمد له من اليسر، ويكفي في أموره كلها، ولا يذوق سكرات الموت، وينجو من عذاب الفقر والقبر). [مستدرك الوسائل، ج٤، ص٢٨٠، ح١، باب: ٢٤].

١٥ - قراءة سورة الزلزلة.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق الشين (لَا تَمَلُّوا مِنْ قِرَاءَةُ إِذَا رَلَا تَمَلُّوا مِنْ قِرَاءَةُ إِذَا رُلْزِلَتِ الْلَرْضُ زِلْزَالَهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ بِهَا فِي نَوَافِلِهِ لَمْ يُصِبْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَزُلْزَلَةٍ أَبَداً، ولَمْ يَمُتْ يَهَا، ولَا يَصَاعِقَةٍ، ولَا يَافَةٍ مِنْ آفَاتِ اللَّهُ عَلَى يَمُوتَ، وإِذَا مَاتَ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكً كَرِيمٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، فَيَقْعُدُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُوتَ، وإِذَا مَاتَ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكً كَرِيمٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، فَيَقْعُدُ عِنْدَ رَأْمِهِ فَيَقُولُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ يَولِي اللَّهِ، فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيراً مَا عَنْدَ رَأْمِهِ فَيَقُولُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ يَولِي اللَّهِ، فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيراً مَا

....

يَذْكُرُنِي ويَذْكُرُ تِلَاوَةَ هَنِهِ السُّورَةِ، وتَقُولُ لَهُ السُّورَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ...). [أصول الكافي، ج٢، ص٦٢٦، ح٢٤، باب: فضل القرآن].

وكذلك من الأمور المهمة التي لا بدأن تذكر في هذه العقبة الصعبة على المحتضر، احتمال العديلة عند الموت؛ وهي: (العدول إلى الباطل عن الحق)، وهو بأن يحضر الشيطان عند المحتضر ويوسوس في صدره، ويجعله يشك في دينه ليخرجه من الإيمان.

ولهذه العقبة الصعبة على المحتضر عدة أمــور نـذكرها لكـي يـسلم مـن وسوسة الشيطان وجنوده، وهي ما يلي :

### العديلة عند الموت

١- من أراد أن يسلم من العديلة عند الموت، فليستحضر الإيمان بأدلته، والأصول الخمسة، ببراهينها القطعية، بإخلاص وصفاء، وليودعها الله تعالى، ليردها إليه ساعة الاحتضار، ويقول بعد استحضاره عقائده الصحيحة: (اللّهُمُّ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ إِنّى أَوْدَعْتُكَ يَقيني هذا، وَتُباتَ ديني وَأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدَع، وَقَدْ أَمَرْتَنا بِحِفْظِ الْوَدَائِع، فَرُدَّهُ عَلَيٌّ وَقْتَ حُضُور مَوْتي).

٢- قراءة دعاء العديلة، واستحضار معناه في الخاطر نافع للأمان من خطر العديلة عند الموت، وهو: (شهد الله أنه لا إله إله إله مر والمكاثكة وأولُوا الْعِلْم قائِماً بالقِسْط، لا إله إله مر العزين الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا الْعَبْدُ الضّعيفُ الْمُدْنِبُ الْعاصيُ الْمحتاجُ الْحَقير،

٣٩.

..→

أَشْهَدُ لِمُنْعِمي وَخالِقي وَرازقي وَمُكْرمي كَما شَهدَ لِذاتِهِ، وَشَهدَتْ لَـهُ الْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ عِبلِهِ مِأَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ذُو النَّعَمِ وَالْأُحْسان وَالْكَرَم وَالْإِمْتِنان، قادِرٌ أَزَلِيُّ، عالِمُ أَبَدِيُّ، حَيُّ أَحَدِيُّ، مَوْجُودٌ سَرْمَدِيُّ، سَميعٌ بَصيرٌ مُريدٌ كُارةً مُدْركٌ صَمَدِيٌّ، يَسْتَحِقُ هذهِ الصَّفات وَهُوَ عَلى ما هُوَ عَلَيْهَ في عِزُّ صِفاتِهِ، كَانَ قَويًّا قَبْلَ وُجُودِ الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةُ، وَكَانَ عَليماً قَبْلَ إيجادِ الْعِلْمِ وَالْعِلَّةِ، لَمْ يَزَلْ سُلْطاناً إِذْ لا مَمْلَكَةَ وَلا ملَ، وَلَمْ يَزَلُ سُبْحاناً عَلى جَميع الأحْوال وبجُودُهُ قَبْلَ الْقَبْل في أَزَل الأزال، وَبَقَاؤُهُ بَعْدَ الْبَعْدِ مِنْ غَيْرِ إِنْتِقَالَ وَلا زَوال، غَنِيٌّ فِي الأوُّل وَالآخِر، مُسْتَغْن فِي الْباطِن وَالظَّاهِر، لا جَوْرَ في قَضِيَّتِه، وَلا مَيْلَ في مَشِيَّتِه، وَلا ظُلْمَ فِي تَقْديرهِ، وَلا مَهْرَبَ مِنْ حُكُومَتِهِ، وَلا مَلْجَا مِنْ سَطَواتِهِ، وَلا مَنْجا مِنْ نَقِماتِهِ، سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، وَلا يَفُوتُهُ أَحَدٌ إِذَا طَلَبَهُ، أَزَاحَ الْعِلَلَ فِي التُّكْليفِ، وَسَوَّى التُّوفيقَ بَيْنَ الضَّعيفِ وَالشَّريفِ، مَكِّنَ أَدآءَ الْمَاْمُور وَسَهُّلَ سَبِيلَ اجْتِنابِ الْمحْظُورِ، لَـمْ يُكَلِّفِ الطَّاعَـةَ إِلَّا دُوْنَ الْوُسْعِ والطَّاقَةِ، سُبْحانَهُ ما أَبْيَنَ كَرَمَهُ وَأَعْلَى شَانَهُ، سُبْحانَهُ ما أَجَلُّ نَيْلَهُ وَأَعْظَمَ إحْسانَهُ، بَعَثَ الأنْبِياءَ لِيُبَيِّنَ عَدْلَهُ، وَنَصَبَ الأوْصِياءَ لِيُظْهِرَ طَوْلَهُ وَفَضْلَهُ، وَجَعَلْنا مِنْ أُمَّةٍ سَيِّدِ الأنْبِياءِ وَخَيْرِ الأوْلِياءِ، وَٱفْضَلَ الأصْفِياءِ، وَأَعْلَى الْأَزْكِياءِ مُحَمَّد عَلِيلًا، امَنَّا به وَيما دَعانا إِلَيْهِ، وَيالْقُرْآن الَّـنى أَنْ زَلَهُ عَلَيْهِ، وَيوصِيِّهِ الَّذِي نَصَبَهُ يَوْمَ الْغَدير وَأَشَار يقَوْلِهِ هذا عَلِيٌّ إلَّهِ، وَٱشْهَدُ أَنَّ الأَيْمَّةَ الأَبْرارَ وَالْخُلَفاءَ الأَخْيارَ بَعْدَ الرُّسُولِ الْمَخْتار، عَلِيًّ

قامِعُ الْكُفَّارِ، وَمِنْ بَعْلِهِ سَيَّدُ أَوْلادِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ أَخُوهُ السَّبْطُ التَّايِعُ لِمَرْضَاتِ اللهِ الْحُسَيْنُ، ثُمُّ الْعَايِدُ عَلِيٌّ، ثُـمَّ الْبِاقِرُ مُحَمَّـدٌ، ثُـمًّ الصَّادِقُ جَعْفَرٌ، ثُمُّ الْكَاظِمُ مُوسى، ثُمَّ الرُّضا عَلِيٌّ، ثُمُّ التَّقِيُّ مُحَمَّلًا ثُمًّ النَّقِيُّ عَلِيٌّ، ثُمُّ الزُّكِيُّ الْعَسْكَرِيُّ الْحَسَنُ، ثُمَّ الْحُجَّةُ الْخَلَفُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِئُ الْمُرجَى الَّذِي بِبَقائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيا، وَبِيُمْنِهِ رُزْقَ الْوَرى، وَيوجُودِهِ تَبتَتِ الأرْضُ وَالسَّماءُ وَيهِ يَمْلا اللَّهُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَقُوالَهُمْ حُجَّةً، وَامْتِشالَهُمْ فَريْضَةً، وَطَاعَتَهُمْ مَفْرُوضَةً، وَمَودَّتَهُمْ لازمَةً مَقْضِيَّةً، وَالْأُقْتِدآءَ بِهِمْ مُنْجِينةً، وَمُخالَفَتَهُمْ مُرْدِيَةً، وَهُمْ سلااتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعينَ، وَشُفَعاءُ يَوْم الدِّينِ، وَأَيْمُةُ أَهْلِ الأرْضِ عَلَى الْيَقينِ، وَأَفْضَلُ الأوْصِياءِ الْمَرْضِيّينَ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَمُسآءَلَةَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّـشُورَ حَـقٌّ، وَالصَّراطِ حَقُّ، وَالْميزانَ حَقُّ، وَالْحِسابَ حَقُّ، وَالْكِتابَ حَقُّ، وَالْجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فيها، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ، مر القبور .

ٱللَّهُمُّ فَضْلُكَ رَجَاتِي، وَكَرَمُكَ وَرَحْمَتُكَ أَمَلي، لا عَمَلَ لي اَسْتَحِقُّ يِـهِ الْجَنَّةَ، وَلا طاعَةَ لَى أَسْتَوْجِبُ بِهَا الرِّضُوانَ إِلَّا أَنِّي اعْتَقَـدْتُ تَوْحيـدَكَ وَعَدْلَكَ، وَارْتَجَيْتُ إِحْسانَكَ وَفَضْلَكَ، وَتَشَفَّعْتُ إِلَيْكَ بِالنَّبِيِّ وَآلِهِ مَنْ أَحِبُّتِكَ، وَأَنْتَ أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى نَبيُّنا مُحَمَّد وَآلِهِ أَجْمَعِينَ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِيْنَ، وَسَلَّمَ تَسْلَيماً كَثيراً كَثيراً، وَلا

···+

حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا مِاللهِ الْعَلِى الْعَظيم، اَللَّهُم يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّي اَوْدَعْتُكَ يَقِينِي هَذَا، وَتَبَاتَ ديني، وَأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدَع، وَقَدْ أَمَرْتَنا يحِفْظِ الْوَدَآئِعِ فَرُدَّهُ عَلَيٌ وَقَتَ حُضُورِ مَوْتي يرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ). الْوَدَآئِعِ فَرُدَّهُ عَلَيٌ وَقْتَ حُضُورِ مَوْتي يرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ). آمفاتيح الجنان، ص١٣٣].

٣- قراءة هذه الأسماء المقدسة بعد كل فريضة .

قال محمد بن سليمان الديلمي، للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه : إن شيعتكم يقولون إنَّ الإيمان قسمان : أحدهما : مستقر وثابت .

والآخر: مستودع ويزول، فعلمني دعاء إذا قرأته كمل إيماني واستقر فقال على الله بعد كل فريضة: رضيت بالله رباً، وبمحمد عَلَيْ نبياً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً، وبالكعبة قبلة، وبعلي ولياً وإماماً، وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أثمة، اللهم إني رضيت بهم أثمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير).

٤- المواظبة على أوقات الصلوات اليومية الواجبة .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق الشيئ : (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَايِهِ، وهُو يَجُودُ يِنَفْسِهِ، فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ يِصَاحِيي، فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ .

 الْجَزَعُ، فَو اللَّهِ مَا تَعَجُّلْنَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، ومَا كَانَ لَنَا فِي قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ، فَإِنْ تَحْتَسِبُوا وتَصْيرُوا تُؤْجَرُوا، وإنْ تَجْزَعُوا تَأْتُمُوا وتُوزَرُوا، واعْلَمُوا أَنَّ لَنَا فِيكُمْ عَوْدَةً، ثُمَّ عَوْدَةً، فَالْحَلْرَ الْحَلْرَ، إِنَّهُ لَيْسَ فِي شَرْقِهَا وِلَا فِي غَرْبِهَا أَهْلُ بَيْتِ مَدَر، ولَا وَبَر، إِلَّا وأَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِي كُلِّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ يَصَغِيرُهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ يَأَنْفُسِهِمْ، وَلَـو أَرَدْتُ قَـبْضَ رُوح بَعُوضَةٍ مَا قَلَرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْمُرَنِي رَبِّي بِهَا.

فَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَا : إِنَّمَا يَتَصَفَّحُهُمْ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوَاقِيتِهَا لَقُّنَهُ شَـهَادَةَ أَنْ لَــا إِلَــة إِلَّــا اللَّــهُ وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ونَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ إِبْلِيسَ). [فروع الكافي، ج٢، ص١٣١، ح١]

٥ - عدم بنل نعم الله في معاصيه، وعدم الاغترار بحلم الله وإكرام كل من يذكر أهل البيت المنظ أو ينتحل مودتهم.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ، عَنْ آبَائِهِ عَلَيْكُ، قَالَ: (كَتَبَ الصَّادِقُ عَلِيْكُ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُخْتَمَ يِخَيْرِ عَمَلُكَ حَتَّى تُقْبَضَ وأَنْتَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَل، فَعَظُّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَنْ لَا تَبْلَلَ نَعْمَاهُ فِي مَعَاصِيهِ، وأَنْ تَغْتَرُّ يحِلْمِهِ عَنْكَ، وأَكْرَمْ كُلُّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُنَا، أَو يَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا، ثُمَّ لَـيْسَ عَلَيْكَ صَادِقاً كَانَ أو كَاذِباً، إِنَّمَا عَلَيْكَ نِيَّتُكَ، وعَلَيْهِ كَذِبُهُ). [مستدرك الوسائل، ج١٢، ص٤١٩، ح٣، باب: ٣٦].

٦- قراءة الدعاء الحادي عشر من الصحيفة السجادية.

...-

قال الإمام السجاد عليسم في صحيفته: (يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِلذَّاكِرِينَ، ويَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، ويَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَلةً لِلْمُطِيعِينَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ، واشْغَلْ قُلُوبَنَا يَذِكُركَ عَنْ كُلُّ ذِكْرٍ، وأَلْسِنَتَنَا يِـشُكْرِكَ عَـنْ كُـلُّ شُكْر، وجَوَارحَنَا يطَاعَتِكَ عَنْ كُلِ طَاعَةٍ، فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعًا مِنْ شُغْل فَاجْعَلْهُ فَرَاعْ سَلَامَةٍ لَا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَـةٌ، ولَـا تَلْحَقُنَـا فِيـهِ سَـأُمَةٌ، حَتَّـى يَنْصَرَفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِـنْ ذِكْـر سَـيَّئَاتِنَا، ويَتَـوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا، وإذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا، وتَصَرَّمَتْ مُلَدُ أَعْمَارِنَا، واسْتَحْضَرَ تُنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَـا بُـدُّ مِنْهَـا ومِنْ إجَابَتِهَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ، واجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولَةً، لَا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتَرَحْنَاهُ، ولَا مَعْصِيَةٍ اقْتَرَفْنَاهَا، ولَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْراً سَتَرْتَهُ عَلَى رُؤوس الْأَشْهَادِ يَوْمَ تَبْلُ وأَخْبَارَ عِبَادِكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ ومُسْتَجِيبٌ لِمَنْ نَادَاكَ). [الصحيفة السجادية، ص٦٢، دعاء: ١١].

#### ٧- قراءة دعاء التمجيد.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق الشَّلَى : (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يُمَجُّدُ نَفْسَهُ فِي كُلُّ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ تُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَنْ مَجَّدَ اللَّهَ يِمَا مَجَّدَ يهِ نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ فِي حَلِ شِقْوَةٍ حَوَّلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَى سَعَادَةٍ، يَقُولُ: ﴿أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ أَنْتَ مَالِكُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَالِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَالِكُ

يَوْمِ الدِّينِ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْكَ بَدَأَ الْخَلْقُ وَإِلَيْكَ لَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْكَ بَدَأَ الْخَلْقُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَوَاللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالشَّرُ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ، السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ، لَهُ كُفُواً أَحَدُ أَنْتَ اللَّهُ كَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ، السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ، لَهُ كُفُواً أَحَدُ أَنْتَ اللَّهُ كَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ، السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ، الْمُعَرِّينَ الْمُعَرِّدُ الْمُعَرِّدُ، الْجَبُارُ الْمُتَكَبِّرُ، سَبْحَانَ اللَّهِ عَمًا يُشْرِكُونَ، هُو اللَّهُ الْمُعَرِّدِ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَى الْمُعَرِّدُ الْمُعَرِّدُ الْمُعَرِّدُ، اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُو اللَّهُ الْمُعَرِّدُ الْحُكِيمُ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ الْكَيْرِدُ وَالْكَافِى . [أصول الكافي، ج٢، ص٥٦٥، ح٢، باب : ما الْكَيْرِبُ اللهِ الله الله ].

٨- المواظبة على تسبيح فاطمة الزهراء عَلَيْكًا .

٩- المواظبة على هذا الذكر الشريف. (رَبَّنَا لَا تُنزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَـدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ).

١٠- قراءة سورة المؤمنون كل يوم جمعة .

قال الإمام جعفر الصادق عليته : (من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة، وإذا كان مُدْمِناً قراءتها في كل جمعة كان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين). [تفسير البرهان، ج٥، ص٣٢٥، ح١].

١١- قراءة هذا الذكر سبع مرات كل صباح ومساء.

(بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إنَّا بالله العلي العظيم).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 米 米 米 米 米 米 米 米 米 \*\*\*\* 米米 米 \*\*\* 米米米 米 \*\*\*\* 米米米 \*\*\* 米 米 米 米 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

米

米

米

米

米米米

米

米

米米米

\*\*\*

米

米

米

### القبير وأحيداثه

## [ماهية القبر](١)

**أقول**: ماهية القبر محل سكنى الموتى، وأول منزل من منازل الأخرة .

وأما في الظاهر: فهو بيت الجسد، وهو معروف.

وأما في التأويل: فهو طبيعة الشخص وحياته وشهوته، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ يِمُسْمِعٍ مَّن فِي القُبُورِ ﴾ (")، فقال تعالى: ﴿أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَسْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (").

# [كيفية نقل الملائكة الأموات إلى التربة الخاصة بعم](3)

أما النقالة فإن الله سبحانه خلق سبعين ألف ملك، وجعلهم ينقلون الأموات إلى موضع تربتهم، وأصل ذلك أن نطفة الرجل حارة يابسة؛ كالنار، ونطفة المرأة باردة رطبة؛ كالماء، فإذا وقعت نطفة

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص٢٩٨، س٨ (ضمن الرسالة القطيفية).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر: جوامع الكلم، ج٢، ص٢٤٥، س١٧، (ضمن الرسالة البرزخية).

الرجل في رحم المرأة نفرت نطفة المرأة من نطفة الرجل، ونطفة الرجل من نطفة المرأة لما بينهما من التنافر، ولا يخلق إلَّا منهما معاً، كما قال تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتُّرَآئِبِ ﴾ (١)؛ لأن نطفة الرجل من صلبه، ونطفة المرأة من ترآئب صدرها، فأمر الله سبحانه ملكاً فقبض تربة من الأرض وهي باردة يابسة فخلطها بالنطفتين، فيبوستها توافق نطفة الرجل؛ لأن نطفة الرجل يابسة، وببرودتها تسكن حرارة نطفة الرجل، وببرودتها توافق نطفة المرأة؛ لأنها باردة رطبة، وبيبوستها رطبة نطفة المرأة، فيحصل التوافق بين النطفتين.

فكانت مادة الإنسان ثلث من الرجل، وثلثان من المرأة؛ لأن نطفتها أثقل من نطفة الرجل، وشيء من قبضته التراب وهي أقل منهما، إلَّا أنه كلما كان التراب أكثر كان الجنين أعقل.

فإذا مات الإنسان لا بد أن يدفن في الموضع الذي أخذت منه تلك القبضة التراب، فإن دفن الميت فيها لم ينقل، وإن دُفن في غيرها لا بد أن ينقل من ذلك المكان إلى موضع تربته.

وأيضاً ربما يكون الرجل تربته من كربلاء ويدفن في يزد سنة أو أقل ثم ينقلونه أهله إلى كربلاء، والسر في ذلك : أن التربـة الـتى قبضها الملك وخلطها بالنطفتين كانت من كربلاء، ونقلتها الرياح أو الملائكة إلى الموضع الذي دفن فيه في يزد، وبقيت تلك التربة في

<sup>(</sup>١) سورة الطارق، الآبة: ٧.

ذلك الموضع سنة مثلاً قبل أن يأخذها الملك ليخلطها بالنطفتين، فيدفن في ذلك الموضع بقدر ما بقيت تربته فيه، فإنه يدفن في الموضع الذي نقلت التربة إليه، فبقدر ما بقيت إن كان يوماً أو إن كان عشر سنين أو أقل أو أكثر.

لكن الأموات تختلف أحوالهم؛ فإن لم ينقله أهله فمنهم من تنقله الملائكة في أيامه بغير مهلة؛ لأجل أسباب يعلمها هو سبحانه، وإن كان ما حصل [ذلك له] لنقله بلا مهلة يبقى في قبره إلى أن تأكل الأرض من جسده كل الأعراض والموانع، وتبقى طينته الأصلية خاصة، فتحمله الملائكة الطبيعيون الموكلون بها.

وبالجملة: الملائكة النقالة دل على ثبوتهم ووجودهم العقل، والنقل دل على أن عددهم سبعون ألف ملك، وذلك مما لا إشكال فيه.

## [عذاب القبر](١)

فإذا وضع في قبره وشرج عليه اللبن والطين أتاه رُمان فتّان القبور القبور فيقعده، وتردّ روحه فيه إلى صدره، فيقول له: أُكتب أعمالك.

فيقول: ليس عندي قرطاس.

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٢٨، س٢٢، (ضمن الرسالة الخاقانية).

فيقول: خذ قطعة من كفنك.

فيقول: ليس عندي دواة.

فيقول ريقك.

فيقول: ما عندي قلم.

فيقول: إصبعك.

فيقول: ما أعرف أعمالي.

فيقول: أنا أذكرك بها، قلت كذا، وفعلت كذا في اليوم الفلاني، والساعة الفلانية.

فلا يترك صغيرة ولا كبيرة إلّا ذكرها، وهو قوله تعالى: ﴿يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَاها ﴾ (١) ثم يأخذ ذلك الكتاب ويضعه في عنقه، فيكون عليه كجبل أحد، وإن كان مؤمناً يسر به، لأنه مملوء حسنات، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ كِتَابَاً يَلْقَاهُ مَنشُوراً ﴾ (٢)(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) والقبر أحد المنازل المهولة على الإنسان في سفره إلى الآخرة، الذي يقول في كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود.

...→

# ما ينجي ويسمل من وحشة القبر

ونحن هنا نذكر بعض الأمور النافعة لوحشة هذا المنزل، وهي ما يلي : ١- قراءة هذا الذكر مائة مرة .

قال أحدهم الله المُعَنِّ مَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ: ("لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ" أَعَانَهُ بِاللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبُّارُ مِنَ الْفَقْرِ وآنَسَ وَحْشَةَ قَبْرِهِ واسْتَجْلَبَ الْغِنَى واسْتَقُرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ). [وسائل الشيعة، ج٧، ص٢٢٣، باب: ٤٨].

٢- قراءة سورة يس قبل النوم.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (إن لكل شيء قلباً، وإن قلب القرآن يس، ومن قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمشي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم، ومن كل آفة، وإن مات في يومه أدخله الله الجنة، وحضر غسله ثلاثون ألف ملك، كلهم يستغفرون له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله، وثواب عبدتهم له، وفسح له في قبره مد بصره، وأؤمن من ضغطة القبر، ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى عنان السماء، ...). [ثواب الأعمال، ص١١٠، ثواب سورة يس].

٣- إتمام الإنسان ركوعه في صلواته.

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه (من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر). [فروع الكافي، ج٣، ص٣٦١، ح٧، باب: الركوع].

٤- صلاة ليلة الرغائب .

قال رسول الله ﷺ: (رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ، وشَعْبَانُ شَهْرِي، ورَمَضَانُ شَـهْرُ

ثُمُّ قَالَ : مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ اسْتَوْجَبَ عَلَى اللَّهِ ثَلَائَةَ أَشْيَاءَ مَغْفِرَةً لِجَمِيعِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُويهِ، وعِصْمَةً فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ، وأَمَاناً مِنَ الْعَطَـشِ يَـوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.

فَقَامَ شَيْخُ ضَعِيفٌ، وقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ إِنِّي عَلِيزٌ عَنْ صِيامِهِ كُلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ اللَّهِ عَنْهُ فَإِنَّكُ تَعْطَى تُوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ ولَكِنْ وأَوْسَطَ يَوْمٍ مِنْهُ وَإِنْكَ تُعْطَى تُوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ ولَكِنْ وأَوْسَطَ يَوْمٍ مِنْهُ وَإِنَّكَ تُعْطَى تُوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ ولَكِنْ وأَوْسَطَ يَوْمٍ مِنْهُ وَإِنَّكَ تُعْطَى تُوابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ ولَكِنْ لَا تَعْفَلُوا عَنْ لَيْلَةِ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَيْلَةً تُسمَيّها الْمَلَائِكَةُ لَيْلَةً لَلْكَ اللّهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْلَةً اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَيَقُولُ اللَّهُ عَلْنَ ذَلِكَ . قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ .

ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ؛ أَوَّلَ خَمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ، ثُمُّ يُصلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ والْعَتَمَةِ، اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ فَرَعٌ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ فَرَعٌ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ فَرَعٌ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُهُ ويَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً : سَبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الْمَلَائِكَةِ والرُّوح .

ثُمُّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ويَقُولُ: رَبُّ اغْفِرْ وارْحَمْ، وتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِي الْأَعْظَمُ .

ثُمُّ يَسْجُدُ سَجْلَةً ويَقُولُ فِيهَا مَا قَلَ فِي الْأُولَى .

ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ فِي سُجُودِهِ، فَإِنَّهَا تُقْضَى .

قَلَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا : والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُصَلِّى عَبْدٌ أُوأَمَةٌ مَـذِهِ الصَّلَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ، ولَو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر، ويُشَفُّعُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَبْع مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِمِّنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ). [وسائل الشيعة، ج ٨ ص ٩٨، باب: ٦].

٥- صوم ١٢ يوماً من شهر شعبان .

قال أحدهم المنه (من صام اثني عشر يوماً من شعبان زاره في قبره كل يوم سبعة آلاف ملك إلى النفخ في الصور). [وسائل الشيعة، ج١٠، ص٤٩٨، باب: ٢٩].

٦- عيادة المريض.

قال أحدهم عَلَيْكُ : (من علا مريضاً وكل الله تعالى به ملكاً يعوده في قبره إلى محشره). [وسائل الشيعة، ج٢، ص٤١٥، باب: ١٠].

٧- الصلاة ركعتين في يوم الأربعاء .

قال رسول الله عَلِيلًا : (مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ رَكْعَتَيْن يَقْرَأُ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْلَّرْضُ مَرَّةً مَرَّةً وَقُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدُ ثُلَـاثَ مَرَّاتٍ، رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَعْطَهُ اللَّهُ يِكُلُّ آيَةٍ

مَدِينَةً، وَأَعْطَلُهُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ نُور، وَكَتَبَ لَهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ، وَبَـيُّضَ وَجْهَـهُ،

وَأَعْطَهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ). [مستدرك الوسائل، ج٦، ص٣١، ح٤٣، باب: ٦]. ٨- الصلاة اثنتي عشرة ركعة في يوم الأربعاء .

قال رسول الله عَيْرَالُهُ : (من صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات، وقــل أعــوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، نادي مناد من عند العرش يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويدفع الله تعالى عنه عنذاب القبر، وضيقه وظلمته، وأدخل فيه النور، ويدفع عنه شدائد يوم القيامة، وكتب الله تعالى له بكل ركعة عبلاة ألف سنة، وقضى الله تعالى لــه ســبعين ألــف حاجــة أدناهــا المغفرة، ولا يصيبه عطش ولا جوع). [بحار الأنـوار، ج٨٧، ص٣٢٣، بـاب: . [9

٩- قراءة سورة محمد عَلَيْلُهُ.

قال مولانا جعفر بن محمد الصادق عَلِيْتُهُم : (من قرأ سورة محمد عَيَّالَةُ لـــم يرتب ولم يدخله شك في دينه أبدأ، ولم يبتله الله بفقر أبداً، ولا بخوف من سلطان أبداً، ولا يزال محفوظاً حتى يموت، ووكل الله بـ في قـبره ألـف ملك يصلون عليه، ويكون ثواب صلاتهم له، ويـشيعونه حتى يوقفوه موقف الأمنين) . [أعلام الدين، ص٣٦] .

١٠- قراءة سورة الذاريات .

قال رسول الله عَبْدُ : (من قرأ سورة الذاريات في يومه أو في ليلته أصلح

الله تعالى له معيشته، وأتله برزق واسع، ونور له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة). [أعلام الدين، ص٣٧].

١١- صيام سبعة وعشرين يوما من شهر رجب.

قال رسول الله عَلَيْهِ : (من صام من رجب سبعة وعشرين يوماً أوسع الله عليه القبر مسيرة أربع مائة عام، وملاً جميع ذلك مسكاً وعنبراً) . [ إقبل الأعمال الحسنة، ص ٦٧٤] .

١٢ - صيام عشرة أيام من شهر شعبان .

قال رسول الله عَلِيْلَة : (من صام عشرة أيام من شعبان وسع الله عليه قبره سبعين ذراعاً) . [بحار الأنوار، ج٩٤، ص٦٨، ح٧، باب : ٥٦] .

١٣- الصلاة ركعتين ليلة الجمعة.

قال رسول الله عَنِّلَةِ: (مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكَبُ اللهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْقَبْرِ وَإِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ أَهْ وَإِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ أَهْ وَالْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [مستدرك الوسائل، ج٦، ص٨١، ح٥، باب: ٣٧].

وغير ذلك من الأمور الكثيرة تركناها مراعلة للاختصار .

وكذلك لهذا المنزل المهول ضغطة عصيبة -ضغطة القبر- لا يسلم منها إلَّا من محض الإيمان محضاً، وهناك جملة من الأمور النافعة التي تبعد عنه ضغطة هذا القبر، نذكرها لتتم الفائدة، وهي ما يلي:

···-

### ما ينجي ويسمل من ضغطة القبر

١- قراءة سورة النساء كل جمعة .

قال مولانا وملاذنا في قبورنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليت الله المتدرك (من قرأ سورة النساء كل جمعة أمِنَ من ضغطة القبر). [مستدرك الوسائل، ج٢، ص١٠٣، ح٢، باب: ٤٦].

٣- إدمان قراءة سورة الزخرف .

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه (أن من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض وضغطة القبر ...). [تفسير البرهان، ج٧، ص١٠٥، ح١].

٣- قراءة نون والقلم في الصلاة .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (من قرأ سورة ن والقلم في فريضة أو نافلة آمنه الله على من أن يصيبه فقر أبداً، وأعانه الله إذا مات من ضمة القبر). [وسائل الشيعة، ج٦، ص١٤٢، باب: ٦٤].

٤- الوفلة بين زوالي الخميس والجمعة .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (من مات ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة أعانه الله من ضغطة القبر) . [من لا يحضره الفقيه، ج١، ص١٣٨، ح١٣٢، باب : غسل الميت] .

الفصل الثاني/القبر وأحداثه - عذاب القبر ..........

···-

#### ٥- صلاة الليل.

قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه : (عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع، وركعة الوتر واستغفر الله قي قنوته سبعين مرة إلّا أجير من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومد له في عمره، ووسع عليه في معيشته ...) . [مستدرك الوسائل، ج٦، ص٣٦، ح١٦، باب : ٣٦] .

وكيفية صلاة الليل وآدابها هي: (عبارة عن إحدى عشر ركعة، ثمان ركعات منها نافلة صلاة الليل، تقرأ في الركعتين الأوليتين منها الحمد مرة وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية: بعد الحمد سورة التوحيد، والست الركعات الباقية تقرأ بعد الحمد أي سورة تشاء، والأفضل أن يقرأ السور الطوال)، ومن أراد التفصيل لهذه الصلاة فليراجع كتب الأدعة والزيارات.

### ٦- قراءة سورة التكاثر عند النوم.

قال رسول الله عَنْهِ : (من قرأ الهاكم التكاثر عند النوم وقِي من فتنة القبر). [ثواب الأعمال، ص١٢٥].

٧- الدفن في النجف الأشرف، عند مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي النجف الأشرف، عند مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبر، على التربة الشريفة أنها تسقط عذاب القبر، وحساب منكر ونكير، عمن يدفن فيها كما دلت عليه الروايات الصحيحة عنهم المنافل .

ولا بأس بذكر هذه القصة من أجل إظهار فضيلة من فضائل مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليت الله المؤمنين علي بن أبي طالب

···→

قال القاضي ابن بدر الهمداني الكوفي، -وكان رجلاً صالحاً متعبداً -:
كنت في جامع الكوفة ذات ليلة، وكانت ليلة مطيرة، [أي ممطرة] فالمناب مسلم جماعة ففتح لهم، وذكر بعضهم أن معهم جنازة، فأدخلوها وجعلوها على الصفة، [أي المطية] التي اتجاه باب مسلم بن عقيل شرم أنَّ أحدهم نعس ونام، فرأى في منامه قائلاً يقول الآخر ما تنظره، [أي منكر يقول لنكير أما تنظر إليه] حتى ننظر هل لنا معه حساب أم الا؟، فكشف عن وجه الميت وقال لصاحبه: بل لنا معه حساب، وينبغي أن نأخذه منه عاجلاً قبل أن يتعلى الرصافة، فما يبقى لنا معه طريق، [أي أن تعجل به في أخذه قبل أن يتجاوزا به الرصافة، فلا يكون لنا إليه بعد ذلك سبيل].

فانتبه [الرجل] وحكى لهم المنام، وقال : خذوه علجـلاً، فأخذوه ومضوا به في الحـال إلى المشهد الشريف «صلوات الله وســلامه علــى مــشرفه») . [بحار الأنوار، ج٩٧، ص٢٣٣] .

٨- وضع الجريدتين على قبر الميت .

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه الله (مَرُّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى قَبْرِ يُعَدِّلُ اللَّهِ ص عَلَى قَبْرِ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَدَعَا يِجَرِيلَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَجَعَلَ وَاحِلَةً عِنْدَ رَأْسِهِ والْأُخْرَى عِنْدَ رَجْلَيْهِ). [وسائل الشيعة، ج٣، ص٣٨، باب: ١١].

٩- رش الماء على قبر الميت.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه في رش الماء على القبر: (يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَدَابُ مَا دَامَ النَّلَى فِي التُّرَابِ). [فروع الكافي، ج٣،

...→

ص٢٠٠، ح٦، باب: تربيع القبر].

١٠- صلاة أول رجب.

قال رسول الله عَنْ : (يا سلمان! ألا أعلمك شيئاً من غرائب الكنز؟. قلت بلى: يا رسول الله .

قال: إذا كان أول يوم من رجب تصلي عشر ركعات؛ تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد ثلاث مرات، غفر الله لك ذنوبك كلها، من اليوم الذي جرى عليك القلم إلى هذه الليلة، ووقاك الله فتنة القبر، وعذاب يوم القيامة، وصرف عنك الجذام والبرص، وذات الجنب) . [إقبال الأعمال، ص١٣٧] .

١١- صيام أربعة أيام من شهر رجب .

قال أحدهم البناغ : (من صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلايا كلها؛ من الجنون والجذام والبرص، وفتنة اللجل، وأجير من عذاب القبر ...) . [إقبال الأعمال، ص٦٥٠]

١٢- قراءة سورة الملك على قبر الميت.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: روي أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، ولَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَبْرُ، فَلَمْ أَنَّهُ قَبْرُ، فَقَرَأُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، فَسَمِعَ صَائِحاً يَقُولُ: هِيَ الْمُنْجِيَةُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَبِيلِهِ الْمُلْكُ، فَسَمِعَ صَائِحاً يَقُولُ: هِيَ الْمُنْجِيَةُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَبِيلِهِ الْمُنْعِينَةُ اللَّهِ عَبِيلِهِ اللهِ عَبِيلِهِ اللهِ عَبْلِهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْلِهِ اللهِ عَبْلِهِ اللهِ عَلَيْلِيْلِهِ اللهِ عَلْمَالِهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَبْلِهِ اللّهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَلِيْلِهُ اللّهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْلِهِ اللّهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلْمَالِهِ عَلْمُ عَلَيْلِهِ عَلْمِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عِلْمُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلْمَالِهِ عَلَيْلِهِ ع

فَقَ اللَ : (هِيَ الْمُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) . [مستدرك الوسائل، ج٤، ص ٢٠٥، ح١، باب : ٣٦] .

١٣- قراءة هذا الدعاء بعد دفن الميت.

قال رسول الله عَنْ الله عَنْ أَحد يقول عند قبر ميت إذا دفن ثلاث مرات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يحَقَّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تُعَدَّبَ هَـدًا الْمَيِّتَ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يحق مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تُعَدَّبَ هَـدًا الْمَيِّتَ اللهُ عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور). [مستدرك المَيِّتَ إِنَّا رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور). [مستدرك الوسائل، ج٢، ص٢٧٢، ح١، باب: ٤٩].

١٤- الصلاة ركعتين ليلة الجمعة.

قال رسول الله عَنَالَهُ : (مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكَبَّرِ اللهُ تَعَالَى مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ الْكَبَّابِ وَإِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [مستدرك الوسائل، ج٦، ص٨٨، ح٥، باب: ٣٧].

١٥- الصدقة الجارية.

قال رسول الله عَنْ الله الله عنه الله

١٦- قراءة دعاء يستشير.

قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه : (علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته هذا الدعاء وأمرني أن أحتفظ به في كل ساعة لكل شدة ورخاء وأن أعلمه خليفتي من بعدي، وأمرني أن لا أفارقه طول عمري حتى ألقى الله على بهذا الدعاء وقال لي : تقول حين تصبح وتمسي هذا الدعاء، فإنه كنز من كنوز العرش .

...→

قلت: وما أقول؟ .

قل: قل هذا الدعاء الذي أنا ذاكره بعد تفسير ثوابه، فلما فرغ النبي من الأجر من الأجر على الله عن الأجر والثواب يا رسول الله؟ .

فقل له: اسكن يا أبي بن كعب الأنصاري، فما يقطع منطق قول العلماء عما لصاحب هذا الدعاء عند الله على .

قل: بأبي أنت و أمي بين لنا وحدثنا ما ثواب هذا الدعاء فضحك رسول الله على أنت و أمي بين لنا وحدثنا ما ثواب هذا الدعاء أما ابن آدم يحرص على ما يمنع، سأخبرك ببعض ثواب هذا الدعاء أما صاحبه حين يدعو الله على يتناثر عليه البر من مفرق رأسه من عنان السماء إلى الأرض، وينزل الله على عليه السكينة وتغشاه الرحمة ...). وهذا الدعاء موجود في كتب الأدعية والزيارات، فمن أراده فاليراجع.

١٧- الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

قال رسول الله عَنَالَهُ : (أَكْثِرُوا الصَّلَةَ عَلَيٌّ فَإِنَّ الصَّلَةَ عَلَيٌّ نُورٌ فِي الْقَبْرِ، وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ) . [مستدرك الوسائل، ج٥، ص٢٣٢، ح٨ باب : ٥] .

### ١٨ - قراءة سورة الصافات .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عَلَيْكُ : (مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّافَاتِ فِي كُلُّ يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَزَلُ مَحْفُوظاً مِنْ كُلُّ آفَةٍ، مَدْفُوعاً عَنْهُ كُلُّ بَلِيَّةٍ فِي كُلُّ آفَةٍ، مَدْفُوعاً عَنْهُ كُلُّ بَلِيَّةٍ فِي حَلًا يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَزَلُ مَحْفُوظاً مِنْ كُلُّ آفَةٍ، مَدْفُوعاً عَنْهُ كُلُّ بَلِيَّةٍ فِي حَلًا يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَزَلُ مَحْفُوظاً مِنْ كُلُّ آفَةٍ، مَدْفُوعاً عَنْهُ كُلُّ بَلِيَّةٍ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مَرْزُوقاً فِي الدُّنْيَا يِأُوسَع مَا يَكُونُ مِنَ الرُّزْق، وَلَـمْ يُـصِبْهُ اللَّهُ فِي مَالِهِ وَلَا وَلَدِهِ وَلَا بَدَنِهِ يَسُوءٍ مِنْ شَيْطَانَ رَجِيمٍ، وَلَـا مِـنْ جَبَّـارِ عَنِيدٍ وَإِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِيداً، وَأَمَاتَهُ شَهِيداً، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ). [ثواب الأعمال، ص ۱۱۲].

١٩ - عمل الليلة السادسة عشر من شهر شعبان .

قال رسول الله عَيْدالله : (من صلى في الليلة السادسة من شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وخمسين مرة قل هو الله أحد، قبض الله روحه على السعادة، ووسع عليه في قبره، ويخرج من قبره ووجهه كالقمر، وهو يقول أشهد أن لا إلـه إلَّـا الله، وأن محمـداً عبــده ورسوله). [إقبال الأعمال الحسنة، ص١٩٠].

٢٠- عمل يوم الخامس عشر من شهر رجب .

قال رسول الله عَيْدالله : (أن من صلى في النصف من رجب يـوم خمسة عشر عند ارتفاع النهار خمسين ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحـة الكتـاب مرة، وقل هو الله أحد مرة، وقل أعوذ برب الفلق مرة، وقل أعوذ بـرب الناس مرة، خرج من ذنوب كيوم ولدت أمه، وحشر من قبره مع الشهداء، ويدخل الجنة مع النبيين، ولا يعذب في القبر، ويرفع عنه ضيق القبر، وظلمته، وقام من قبره ووجهه يتلألأ). [إقبال الأعمال الحسنة، ص۲٥٨] .

# [من المسؤول في القبر وعن ماذا يُسأل؟]﴿'

السؤال في القبر إنما هو عما كلف به في دار الدنيا، فإن كان الشخص قد عقل التكليف وعرف ما يراد منه صح عتابه، وثبت سؤاله وحسابه، لأنه محض الإيمان أو محض الكفر.

وإن لم يعرف في دار الدنيا ما يراد منه بسره، ولم يتبين له الهدى والضلالة، وإن فهم ظاهر التكليف وعمل أو لم يعمل لكنه لم يعقل الأمر، وإنما دخل فيه غيره.

···→

٢٢ - قراءة آية الكرسي .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (إِنَّ لِكُلُ شَيْء ذِرْوَةً وَذِرْوَةً وَذِرْوَةً وَذِرْوَةً الْفَ الْقُرْآنِ آيَةً الْكُرْسِيِّ مَرَّةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَ مَكْرُوهِ مِنْ مَكَارِهِ اللَّهُ عَنْهُ الْفَ مَكْرُوهِ مِنْ مَكَارِهِ الْلَّخِرَةِ أَيسَرُ مَكْرُوهِ اللَّنْيَا الْفَقْرُ، وَأَيْسَرُ مَكْرُوهِ الْلَخِرَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ، وَإِنِّي لَاسْتَعِينُ يِهَا عَلَى صُعُودِ الدَّرْجَةِ). [وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٩٦، باب: ١١].

٢١- صيام آخر يوم من شهر رجب .

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص٢١٤، س٢٨، (ضمن الرسالة القطيفية).

والسؤال إنما هو لمن عرف ليسأل عما يعرف، فذلك ممن لم يمحض الإيمان أو الكفر، ولا يجوز أن يسأل عما لا يعرف أو يعاتب عنه، فيلهى عنه يترك في قبره حتى تأكل الأرض ما فيه من الأعراض المانعة من فهمه للتكليف؛ كالرطوبة الموجبة للبلادة المانعة من الفهم، حتى يأتي يوم القيامة وهو كغيره في قوة التعقل، فيجلد له التكليف ويسأل بأن يؤمر بلخول النار المسماة بالفلق، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار .

نعم ..قد يسأل بعض من لم يمحض عما عرف، وما لم يعرف يلهى عنه إلى يوم القيامة، ولا يسأل عن الكل إلا من عقل الكل.

## منكبر ونكيبر واحتداث اخترى

# [سؤال مذكر ونكيم](')

فإذا فرغ رُومان فتّان القبور، أتى منكر ونكير "، وهما العبدان الأسودان الأزرقان، رأساهما في السماء السابعة، وأرجلهما في الأرض السابعة، يطئان في شعورهما، يخطان الأرض خطاً "، بيد كل واحدٍ مِرْزِبَةٌ من نار (،) فإن كان الميت مؤمناً حضر عنده علي بن أبي طالب عليته ، ويسألانه عن جميع ما أريد منه، وعلي عليته بن أبي طالب عليته ، ويسألانه عن جميع ما أريد منه، وعلي عليته بلقنه، فيقولان له: نم نومة العروس، نومة لا حلم فيها.

واعلم أن العبدين منكراً ونكيراً، يأتيان الميت بهنه الصورة الهائلة، فإن كان مؤمناً كانت روعته منهما آخر ما يكره، وكفارة لجميع

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٢٩، س٢٧، (ضمن الرسالة الخاقانية).

<sup>(</sup>۲) منكر ونكير هما: (ملكان موكلان للسؤال في القبر من الميت، فيسألانه من ربك؟، ومن نبيك؟، ومن إمامك؟، فإذا أجاب بالجواب الصحيح فهما يبشرانه، فيكونان مبشراً وبشيراً، وإلَّا فيضربانه بعمود من نار فتكون حفرته من حفر النار). [معجم الكلام، ص٢٩٤، حرف النون، رقم:

<sup>(</sup>٣) أي يشقانها .

<sup>(</sup>٤) **المرزبة هي**: (المطرقة الكبيرة التي تكون للحدادة). [راجع لسان العرب].

ذنوبه، وإن كان منافقاً كان ذلك أوّل عذابه (١).

(١) قال مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْتُهُم في روايــة طويلــة إلى أَن قال عَلِينَا اللهُ : (... فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أَتَاهُ مَلَكَا الْقَبْرِ، يَجُرُّان أَشْعَارَهُمَا، وَيَخُدُّانَ الْأَرْضَ يَأْفُدَامِهِمَا، أَصُواتُهُمَا كَالرُّعْدِ الْقَاصِفِ، وَأَبْسَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، فَيَقُولَانَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟، وَمَا دِينُكَ؟، وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ .

فَيَقُولُ : اللَّهُ رَبِّي، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدُ ﷺ .

فَيَقُولَانَ لَهُ: ثَبُّتَكَ اللَّهُ فِيمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى ...). [أصول الكافي، ج٣، ص ٢٣٦، ح١. بحار الأنوار، ج٦، ص٢٢٤، ح٢٦].

وحيث أن الجواب في تلك الحل صعب جداً على الميت وهو محتــاج إلى المساعدة، فقد كان من الطبيعي أن يُلَقِّن الشهادة مرتين:

الأولى: عند وضعه في القبر، والأفضل أن يمسك كتف الأيمن باليد اليمني، وكتفه الأيسر باليد اليسرى، ويحرك ويلقن على هذه الحالة.

الثانية: بعد الدفن حيث يستحب أن يتخلف أقرب ذويه بعد أن ينصرف الناس، فيجلس عند رأس الميت ويلقنه الشهادتين والعقائد بصوت على، وينبغي أن يضع كفيه على القبر، ويدني فمه من القبر. وقد روي : (أن الميت إذا لُقُن بهذه الطريقة قل منكر ونكير : انصرف

بنا فقد لُقُن هذا حجته، فينصرفان، ولا يسألانه). [من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۳] .

## ما يسهل وينجى من سؤال منكر ونكير

ولا بأس بذكر بعض الأمور التي تجعل هذين الملكين يعطفان على هــذا الميت في قبره، ومن جملتها: ···→

١- الصوم لملة تسعة أيام في شهر شعبان .

قال رسول الله عليه الله عليه منكر ومن صام تسعة أيام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عند ما يسألانه ...). [إقبال الأعمال السنة، ص٣٠٩].

٢- إحياء الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه (من أحيا ليلة ثلاث وعسرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسع الله عليه معيشته في الدنيا، وكفله أمر من يعاديه، وأعانه من الغرق والهدم، والسرق ومن شر السباع، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره نور يتلالاً لأهل الجمع ...). [بحار الأنوار، ج٩٥، ص١٦٨].

٣- الخضاب في حالة الحياة، فإنّه يستحي منه منكر ونكير، ويكون له براءة له
 في قبره .

قال رسول الله عَيْنِ للله على عَلَيْنَ : (يا على درهم في الخضاب أفضل من الف درهم ينفق في سبيل الله، وفيه أربعة عشرة خصلة : يطرد الريح من الأذنين، ويجلو البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النّكهة، ويشد اللّثة، ويندهب بالضنى، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره) . [الخصال، ج٢، ص٤٩٧، ح٢، باب : ١٤].

٤- الدفن في النجف الأشرف.

مر ذكره في الصفحة رقم (٥٧) هامش رقم (٧).

فإذا فرغ من الحساب لحقت روحه بالجنّة، جنّة الدنيا، فإذا قدم اجتمعت الأرواح، فيقولون لبعضهم بعضاً دعوه يستريح، فإنه خرج من هول .

فإذا استراح سألوه عن أهل الدنيا ما : حال فلان، وما حال فلانة، فإن قال : قد خرج من الدنيا، فيقولون : هوى هوى، لأنهم لم يروه . وإن قال : تركته في الدنيا؛ ترجُّوه .

فإذا كان يوم الجمعة، ويوم العيد عند طلوع الفجر، أتتهم الملائكة لكل واحد بناقة من نوق الجنّة، وعليها قبّة زمرّد، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، ويركب فيصيح بهم جبرائيل عَلَيْتُهُ (١) فيطيرون في الهواء ما بين الأرض والسماء، حتى يأتون النجف الأشرف (٢) عند قبر أمير المؤمنين عليسًا هم، فيبقون هناك إلى

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٣) من الصفحة رقم (٢٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) النجف الأشرف هي: (قبة الإسلام، والمعهد الأكبر، ومعدن العلم والفضيلة، ووادي الأمن والسلام، ومركز الإشعـاع الفكـري، ومرقـد الإمام أمير المؤمنين عليتُهُم، وضجيعيه آدم ونوح عَلَمُكُمًّا، وَجَارَيْه هود وصالح عليه الما، ومقر الحوزة العلمية الكبرى عند الشيعة، والحصن الحصين للطائفة، ومدرسة علم الكلام للإمامية، وموطن الجعفرية، وباب علم النبي عَيْلِهُ، ...). [معجم الكلام، ص٣٨٥، حرف: النون، رقم . [18:

الزوال، وعند الزوال يستأذنون جبرائيل عليسته في زيارة أهاليهم ومواضع حفرهم، ومعهم ملائكة يسترون عنهم من أهاليهم وأحوالهم كلما يكرهون، حتى لا يروا إلًا ما يحبّون، ويبقون إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله.

ثم يصيح بهم جبرائيل، فيركبون مطاياهم، فيطيرون إلى روضات الجنان يتنعمون فيها، منهم من يأتي وادي السلام (۱)، وينزور قبره وأهله كل يوم لقوة إيمانه، ومنهم من لا يزورهم إلّا في الأعياد، وذلك على حسب إيمانهم من القوة والضعف، وذلك قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنّة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ﴿ جَنّاتِ عَدْن الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْسِ إِنّهُ كَانَ وَعُدُمُ مَا تَيّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلّا سَلَاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها كُنْ وَعَشِيًا ﴾ (۱) .

<sup>(</sup>۱) وادي السلام هي: (مقبرة الشيعة الكبرى، ومرقد الموالين لأمير المؤمنين عليت بجواره في النجف الأسرف، وأرض الغري مدفن الملايين من المسلمين، تجتمع فيه أرواح المؤمنين مع أجسادهم المثالية البرزخية، متنعمين إلى يوم القيامة، وفيها مرقد هود والنبي صالح عليت ومقام صلاة الإمام المهدي عليت ). [معجم الكلام، ص٤٠٠، حرف: الواو، رقم: ٧].

<sup>(</sup>۲) سورة مريم، الأيات: ٦٠- ٦١- ٦٢.

وهذه جنّة الدنيا عند مغرب الشمس، ولهذا قال: ﴿بُكُورَةً وَعَشِيًا﴾؛ لأن جنات الآخرة ليس فيها عشيّ ولا غدوّ ولا بكرة، وإنما هي نور موجود، وظل ممدود.

ولا يزالون كذلك يقولون: ربّنا عجّل قيام الساعة لما ظهر لهم، مما أعدّ لهم من النعيم المقيم، ولا يزالون كذلك إلى رجعة آل محمد من النعيم المقيم، ولا يزالون كذلك إلى رجعة آل محمد من النعيم المنهم محضوا الإيمان محضاً، ومعنى أنهم محضوا الإيمان محضاً أنهم عرفوا أمير المؤمنين عليسته بالمعرفة النورانية، وأقرّوا بجميع فضائله عليسته .

ومعنى معرفته بالنورانية؛ أنهم يعرفون أنه الصراط المستقيم، وسبيل الله ورحمته ووجه، وعينه الناظرة، وأذنه الواعية، ويعلمون أن من مات عارفاً بذلك ممتثلاً لأمر الله ونهيه، أنه يموت شهيداً، وإن مات مريض فراشه سنة، وهو ما روي عن الباقر عليته : (إنّ ما من مؤمن يؤمن بتأويل قوله تعالى : ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَييلِ اللّهِ أَوْ مُتُمْ لَوْ مُتَالِم لَكُونَ مُن اللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرً مُمّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِي اللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرً مُمّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِي اللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرً مُمّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِي اللّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (١) إلا وله ميتة وقتلة؛ إنه من مات قُتِل، ومن

<sup>(</sup>۱) توجد للمصنف تتنز رسالة مستقلة في رجعة أهل البيت الميني طبعت سنة : (۱٤۲۷هـ).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآيتان : ١٥٧ – ١٥٨ .

قتل بعث حتى يموت)<sup>(۱)</sup>.

وقد سئل عن تأويلها فقال ما معناه: (إنَّ سبيل الله هـ و علـي عليَّالِهِ) (٢) .

قل : لا والله إلَّا أن أسمعه منك .

فقل : القتل في سبيل الله في ولاية على عَلِينَهُ وذريته، فمن قتل في ولايته في سبيل الله، وليس أحد يؤمن بهذه الآية إِنَّا وله قتلة وميتة .

قل: إنه من قتل ينشر حتى يموت، ومن مات ينشر حتى يقتل). [تفسير العياشي، ج٢، ص٢٢٦، ح١٦١، سورة آل عمران، آية: ١٥٧. تفسير البرهان، ج٢، ص١٢٣، ح٢، سورة آل عمران، آية: ١٥٧].

(۲) عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليته قل: سألته عن هذه الآية:
 ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُمْ ﴾. قال: فقال: (أتدري ما سبيل الله؟ .
 قال: لا والله إلّا أن أسمعه منك .

قال: سبيل الله هو علي عين وذريته وسبيل الله من قتل في ولايته قتل في سبيل الله ومن مات في ولايته مات في سبيل الله . [معاني الأخبار، ص١٦٧، ح١، باب: معنى سبيل الله . تفسير العياشي، ج٢، ص٢٢، ح٩٥، سورة آل عمران، آية: ١٥٧ . تفسير الصافي، ج١، ص٢٩٤، سورة آل عمران، آية: ١٥٧ . بحار الأنوار، ج٢٤، ص١٢، ح٦] .

وأصحاب الشمال وهم المنافقون على العكس من كلّ ما سمعت،

وأنّ ملك الموت(١) يتصوّر للمنافق بأخوف صورة تكون بعد أن يحضره محمد وأهل بيته (صلى الله عليه وعليهم) فيوصون ملك الموت بأنّ هذا عدوُّنا فشدّ عليه، فيظهر له ملك الموت بأشوه صورة، فإذا رآه انجذبت روحه إليه كانجذاب الفريسة إلى الأسد من شلة الخوف.

وبعد الحساب يضربه منكر ونكير بمرْزبَةٍ من حديد، قـد حميت في النار سبعين سنة ثلاث مرات، كل مرّة يتطاير جسده كالهباء، فيعيله الله ثم يضربه ثانية وثالثة، وتلحق روحه بنار الدنيا عند مطلع الشمس يعذبون عند طلوعها، وعند غروب الشمس تأتى بهم ملائكة العذاب يسحبونهم بسلاسل من نار، إلى عند بئر برهوت(١) في حضرموت من اليمن يعذبون .

ولقد رأيت في الطيف أنَّ بعض المنافقين ورئيسهم أنه أتى بــه في «عيون بَقَر» يعذّب فيه، وكنت سمعت ذلك الاسم، ولا أعلم

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٣) من الصفحة رقم (٢٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال مولانا على بن أبي طالب علينه : (إن من وراء اليمن وادياً يقال له وادي برهوت، ولا يجاوز ذلك الوادي إنَّا الحيات السود والبوم من الطير، في ذلك الوادي يقل له بلهوت ...) . [بحار الأنوار، ج٦، ص٢٩١] .

موضعه، فكنت في اليقظة قاعداً مع جماعة، ومعنا رجل كبير من العرب، فذكر شخص منّا «عيون بقر»، فقال الرجل: هل تعرفون عيون بقر.

فقلنا: لا نعرف ذلك؟ .

فقال: هو وادٍ في ناحية السّام، وكنا نقرب منه من بعيد، وهو منخفض لا يمكن أن ينظر إليه، وله دويّ شديد، ودخان يصعد منه، ولا شك أنّه من أودية جهنم، وأنّ لكلّ واحد منها سُكّاناً، والمثل عندنا بذلك مشهور، فإنهم إذا غضبوا على شخص قد ولّى عنهم، قيل له: "في سقر، وعيون بقر"، ولا كنا نعرف ذلك إلّا من هذا الطيف أنّه يعذّب فيه ذلك المنافق -لعنه الله- ومن هذا الرجل الذي وصفه ابتداء منه، بما تدل القرائن الحالية على صدقه، وكان ذلك الطيف في زمان المكاشفات والمبشرات التي ترد عليّ.

ولا يزالون يقولون: يا ربَّنا أخرِّ قيام الساعة (١) لما ظهر لهم، مما أعد لهم فيها من العذاب الأليم، ولا يزالون كذلك إلى رجعة آل محمد عَبِّلًة، فيرجعون معهم، لأنهم محضوا الكفر محضاً، هذه صورة

<sup>(</sup>۱) الساعة تطلق على وجوه كثيرة؛ منها: الأول: القيامة الكبرى. الثاني: قيام القائم عليه الثالث: حضور الأجل المحتوم. الرابع: وقوع شأن من شؤون الله تعالى. الخامس: حضور الموت.

الموت وما بعد الموت، قبل القيامة على سبيل التعداد ليبتني عليه المراد، وبالله الهداية إلى سبيل الرشاد(١).

(١) ومن المناسب في نهاية هذا الفصل أن نـذكر مـا ينجـي ويـسهل علـي الإنسان الخروج من القبر، ولكي تعم الفائدة للقارئ العزيز على قلوبنا نذكر عدة أمور:

#### ما يسهل الخروج من القبر

١- تنفيس كربة المؤمن.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليسًا : (من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الأخرة وخرج من قبره ثلج الفؤاد). [أصول الكافي ج٢، ص١٩٩، ح٣، باب: تفريج كرب المؤمن].

٢- إدخال السرور على المؤمن.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثل من قبره يقلمه أمامه، وكلما رأى المؤمن هولاً من أهوال القيامة قال لَه المثال لا تحزن ولا تفزع وأبشر بالسرور والكرامة مـن الله حتى يقف بين يدي الله على، فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر بـ إلى الجنة والمثل أمامه، فيقول لَه المؤمن رحمك الله نعم الخارج كنت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة حتى رأيت ذلك فمن أنت، فيقول : أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيـك المـؤمن خلقـني الله منـه لأبشرك). [ثواب الأعمال ص ١٥٠].

--->

٣- كسوة المؤمن.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أنه قال: (من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى). [أصول الكافي ج٢، ص٢٠٤، ج١، باب: من كسا مؤمناً].

٤- قراءة دعاء الجوشن الكبير أول شهر رمضان .

قال رسول الله عَبَيْنَ (نزل به جبرائيل عَلَيْ على النبي عَبَيْنَ وهو في بعض غزواته وقد اشتدت وعليه جوشن ثقيل ألمه، فدعا الله تعالى فهبط جبرائيل عَلِيْنَ وقل يا محمد: ربك يقرئك السلام، ويقول لك الخلع هذا الجوشن، واقرأ هذا الدعاء، فهو أمان لك ولأمتك، فمن قرأه عند خروجه من منزله أو حمله حفظه الله، وأوجب الجنة عليه، ووفقه لصالح الأعمل، وكان كأنما قرأ الكتب الأربعة، وأعطى بكل حرف زوجتين في الجنة، وبيتين من بيوت الجنة.

ثم ذكر ما حصله أن لقارئه ثواب خلق كثير من الملائكة والأنس، وأن من كتبه وجعله في بيته لم يسرق ولم يحترق، ومن كتبه وحمله كان آمناً من كل شيء، ومن دعا به ثم مات مات شهيداً، وأعطي ثواب شهداء كثيرين، وأن من قرأه سبعين مرة بنية خالصة على أي مرض كان لزال، ومن كتبه على كفنه لم يعذبه الله سبحانه وتعالى، وأن من دعا به يقضي ومن كتبه على كفنه لم يعذبه الله سبحانه وتعالى، وأن من دعا به يقضي

···-

حوائجه ويلخله الجنة، ومن دعا به في شهر رمضان ثلاث مرات، أو مرة واحلة حرَّم جسله على النار، ووجبت لَـه الجنـة .. إلخ) . [بحـار الأنـوار ج٩، ص٣٨٢، بـاب ٥٦] . وهــذا الـدعاء مــذكور في كتـب الأدعيـة والزيارات، فراجع .

٥- صلاة عشرين ركعة ليلة الأحد.

قال رسول الله عَلَيْهِ : (من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، أعطاه الله على ثلاثين ملكاً يحفظونه من المعاصي في الدنيا، وعشرة يحفظونه من أعدائه، فإن مات فضله الله تعالى على ثواب ثلاثين شهيداً، فإذا خرج من قبره يوم القيامة حضره مائة ملك من الملائكة من حوله بالتسبيح والتهليل حتى يدخل الجنة). [مستدرك الوسائل ج١، ص٣٥٧].

٦- صيام تسعة أيام من شهر رجب .

قال رسول الله يَنْ الله ولا يصرف وجهه دون الجنة، وخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلّا الله ولا يصرف وجهه دون الجنة، وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ لأهل الجمع حتى يقولوا: هذا نبي مصطفى وأن أدنى ما يعطى أن يدخل الجنة بغير حساب، ...). [بحار الأنوار ج٧، ص٣٠٠، ح٥٢، باب

٧- صيام خمسة وعشرين يوماً من رجب .

قال رسول الله عَلِيلَا : (من صام من رجب خمسة وعشرين يوماً فإنه إذا خرج من قبره يلقله سبعون ملك، بيد كل ملك لـواء مـن در ويـاقوت،

#### [نعيم جنت الدنيا](١)

الذين تلحق أرواحهم بالجنة هم خلص المؤمنين الخصيصين والخالصين، وهم الذين يجمعهم أنهم الذين محضوا الإيمان، وهولاء هم الذين في قبورهم، ومن سواهم تبقى أرواحهم في قبورهم إلى يوم القيامة، وهؤلاء ليس لهم برزخ، ولا يبعثون في رجعة آل محمد عبرالي يسألون في قبورهم، نعم من كان من هؤلاء له قصاص أو عليه قصاص، فإنهم يبعثون في الرجعة ليقتص المقتول من القاتل، ويعيشون بعد ما يقتلون قاتلهم ثلاثين شهراً، ثم يموتون في ليلة واحدة.

**...**→

ومعهم طرائف الحصى والحلل، فيقولون: يا ولي الله التجات إلى ربك فأنت من أول الناس دخولاً في جنات عدن مع المقرّبين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك الفوز العظيم). [بحار الأنوار ج٧، ص٣٠٠، باب

٨- صيام ثلاثة وعشرين يوماً من شهر شعبان .

قال رسول الله عَلَيْلَة : (من صام ثلاثة وعشرين يوماً من شعبان أتى بدابة من نور حين خروجه من قبره فركبها طياراً إلى الجنة) . [وسائل السيعة ج١٠، ص٤٩٨، باب ٢٩] .

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج٢، ص٢١٨، س٣٦، (ضمن رسالة الشيخ علي).

ثم أن السعيد إذا حوسب لحقت روحه بجنة الدنيا، وهما المدهمتان، ويفتح لأجسامهم باباً من تلك الجنة، يدخل عليهم الروح والريحان في قبورهم إلى أنْ يبعث في الرجعة، والأبدان تتنعم وتتلذذ وتشعر بالنعم، وأبدان الكفار تشعر بالتألم بنسبة تنعمك في الدنيا بجسدك وبدنك معاً، لأن للأبدان شعوراً وإحساساً، بقدر شعور أرواح عوام الناس في الحياة الدنيا. .. .

### $^{(1)}$ [بين نعيم جنث الدنيا وجنث الآخرة]

إنَّ نعيم جنة الدنيامشابه لنعيم الدنيا، بمعنى أنَّ جميع ما في الدنيا من الفواكه والمطاعم، والملابس، والسلطنة والعزّة، مـشابه لمـا في جنَّة الدنيا، لأن تلك هي الأصل، وإنما هذه مثال وتـذكرة وذكـري للذاكرين، وكذلك ما في جنَّة الدنيا مثال وتـذكرة لجنَّـة الآخـرة، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ﴿ كُلُّمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رُّزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ﴾ ('').

وقوله عَيْنَا : (الدنيا مزرعة الاخرة)(٢) فلا يكون شيء هنــاك إلّــا

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٣١، س٩، (ضمن الرسالة الخاقانية).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) إرشاد القلوب، ج١، ص٨٩ باب: ٢٢. عوالي اللآلي، ج١، ص٢٦٧، ح٦٦، فصل: ١٠. مجموعة ورام، ج١، ص١٨٣، بيان ما يحمد من الجاه. بحار الأنوار، ج٦٧، ص٢٢٥، باب : ٥٤ .

وله مثل آية يستدل بها عليه في الدنيا، ولهذا لمّا سألَ الحَبرُ النصراني محمد بن علي الباقر عليته عن أهل الجنّة كيف يأكلون ولا يتغوّطون، فأجابه عليته فقال له: (فما نظيره في الدنيا؟.

فقال : الجنين في بطن أمَّه، يتغذي ولا يتغوَّط)(١).

حتى أنّه لما ثبت في الجنة أشجاراً تنبت بنساءٍ معلّقات بشعورهن خلق الله لذلك مثلاً، وهو ما في جُزر الواق واق، فإنّ هناك أشجاراً تحمل بنساء أجمل ما وجد في الدنيا.

ولقد نقل المؤرخون أنَّ بعض المسافرين إلى تلك النواحي، دخل هذه الجزيرة وقطف منها نساء، وواقعها ووجد لنَّة لم يجدها في نساء أهل الدنيا، وذكروا أنها إذا رأت الرجل أومأت إليه بيدها أن أقبل، وتقول في كلامها: واق واق، ولهذا سميت جزيرتهم جُزر الواق واق.

<sup>(</sup>۱) فروع الكافي، جاك ص١٠٥، ح٩٤ . بحار الأنوار، جاك ص١٢٢، ح١٥، بـاب :

<sup>(</sup>٢) جزيرة الواق واق: إنَّ هذه الجزيرة والله أعلم ربما تكون من مخلوقات الله التي ذكرها في كتابه الكريم حيث قال: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾. [سورة النحل، الآية: ١٨]. بدليل أنَّ نعيم جنة الدنيا مشابه لنعيم الدنيا، بمعنى أنَّ جميع ما في الدنيا من الفواكه والمطاعم والملابس مشابه لل في جنة الدنيا، لأن تلك هي الأصل.

# [المقارنث بين نكاح اهل الدنيا وجنت الدنيا]``

إنّ تلك الجنّة مظهر لجنّة الآخرة، والدنيا مثال لها، فكل ما يوجد في الدنيا يوجد في جنّة الدنيا، وما يوجد في جنّة الدنيا يوجد في جنّة الآخرة، فكما في الدنيا والآخرة نكاح ففي جنّة الدنيا نكاح، لكن بعض العلماء سئل عن ذلك فقال الأدلَّة خالية من ذلك وتوقف في الجواب.

وكذلك ما في جنة الدنيا مثل وتذكرة لجنـة الآخـرة، وإلى ذلـك الإشــارة بقوله تعالى : ﴿ كُلُّمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَّةٍ رِّزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزْقنا مِن قَبِلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها ﴾ . [سورة البقرة الآية : ٢٥] .

ولقد ثبت في الأخبار أن في الجنة أشجار تنبت بنساء من الحور العين، كما قال مولانا جعفر بن محمد الصائق المنظما : (على حافتي ذلك النهر -يعني نهر الكوثر- جواري نابتات، كلما قلعت واحدة تنبت أخرى) . [فروع الكافي، ج٨، ص٢٣٠، ح٢٩٨ . معاني الأخبار، ص١٨٢، ح١، بـاب : معنى قول الرجل للرجل جزاك الله . بحار الأنوار، ج٨ ص١٦٢، ح١٠١، باب: ٢٣].

ومن عجائب هذه الجزيرة؛ بها أشجار تحمل ثمراً كالنساء، بصورة وأجسام وعيون، وأيد وأرجل، وشعور وغير ذلك من أوصاف النساء، وهن حسان . [عجائب عالم الملكوت، ص١٥٧، (بتصرف)] .

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٣١، س١٩، (ضمن الرسالة الخاقانية).

ولكن أقول: أنّ الأدلّة مصرحة بذلك، منها ما أشار إليه عَنْهُ بقوله عَنْهُ : (الدنيا مزرعة الآخرة)(()). وقوله تعالى : ﴿ كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمْرَةٍ رُزْقًا قَالُوا هَذَا الّذِي رُزِقْنَا مِن قَبلُ وَأَتُوا يِهِ مُتَسَايها ﴾ (() وكذلك في الأدلة أنَّ آدم وحواء خلقا في الجنّة، وسكنا فيها، ونكح فيها، وكذلك في رواية المفضل بن عمر الطويل في الرجعة (()، قال في أخره بعد أن ذكر أنَّ المؤمنين يكونون في نعيم بعد قتل إبليس وجنده، ولا يموت الرجل حتى يرى من نسله ألف وللد ذكر، قال عليها في الرجعة (وعند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة، وما وراء ذلك ما شاء الله) (()).

والجنّتان المدهامتان هي جنّة الدنيا لا جنة الآخرة .

وقول عليت النجف النجف (عند مسجد الكوفة)؛ يُريد به النجف الأشرف (٥)، لأنه هو الذي تأوي إليه الأرواح من جنة الدنيا، فالنجف قطعة من تلك الجنة في الظاهر.

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٣) من الصفحة رقم (٧٨) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار، ج٥٣، ص٣٥، باب: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) حلية الأبرار، ج٢، ص٦٥٢، باب: ٤٧. بحار الأنوار، ج٥٣، ص٤٢، ح١٢.

<sup>(</sup>٥) راجع هامش رقم (٢) في الصفحة رقم (٦٨) من هذا الكتاب.

وأما في الباطن: فالجنّة التي في المغرب تأوي إليها الأرواح قطعة من النجف الأشرف، فتظهر الجنّة في آخر الرجعات في النجف الأشرف، وهي الجنتان المدهامتان، اللَّتان ذكرتا في القرآن، وفيه: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ فَيِأَيُّ ءَالَاءِ رَبُّكُمَا تُكَدُّبَان ﴿ وَحُورً مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَام ، فَيأي ءالَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَان ، لَهُ يَطْمِتْهُنَّ إنسُ قُبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ... ﴾(١) .

وإلى أنَّ هذه الجنَّتين المدهامتين من جنان الـدنيا، الإشـارة بقولـه تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّ مِ جَنَّتَ ان ﴾ (١) يعنى : في الآخرة، ثم عطف على الكلام فقال: ﴿ وَمِن دُونِهِمَ اللهِ (٣)؛ أي: من دون جنّتي الآخرة، أي لمن خاف مقام ربّه جنّتان مدهامتان بعد الموت، من دون جنّتي الخلد، أي من قبلهما، بمعنى دون قبل باعتبار، وأقل باعتبار، لأنّ جنتي الدنيا أقل من جنّتي الآخرة في الرتبة والشرف وغير ذلك.

وهذا المعنى وإن لم يذكره المفسِّرون إلَّا أنَّ أهل العصمة عَلِيتُكُمْ نبّهوا على ذلك من كان حيّاً، وهو من ألقى السمع وهو شهيد، نعم جنّة الدّنيا

<sup>(</sup>١) سورة الرحمان، الأيات : ٧٠- ٧١- ٧٣- ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمان، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمان، الآية: ٦٢.

هي ظاهر جنة الآخرة، ونار الدنيا هي ظاهر نار الآخرة، وإلى ذلك أشار سبحانه في كتابه العزيز، قال في حكم الجنة إلى أن قال ذلك أشار سبحانه في كتابه العزيز، قال في حكم الجنة إلى أن قال تعالى : ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾(١)؛ يعني : جنة الدنيا، ثم قال تعالى : ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَلِانَا مَن كَانَ تَقِيًا ﴾(١) يعني : في الآخرة، فلل على أنّ جنة الدنيا هي التي تورث في الآخرة، وقال في حكم النار : ﴿وَحَلَقَ بَنَالَ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَدَابِ ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًا وَيَوْمَ السَّاعَة ﴾(١)، أجمع القراء على الوقف على السّاعة، وعلى عَدَم الوقف على السّاعة، وعلى عَدَم الوقف على السّاعة، وعلى عَدَم الوقف على على السّاعة، وعلى عَدَم الوقف على على السّاعة، وعلى عَدَم الوقف على عَدَم الوقف على عَدَم الوقف على السّاعة، وعَلَى عَدَم الوقف على السّاعة، وعَلَى عَدَم الوقف على السّاعة، وعَلَى عَدَم الوقف على الله في الدنيا .

وقوله تعالى: ﴿ وَيَهُمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾؛ يعني في الآخرة، فكانوا يعرضون على النار في الدنيا غدواً وعشياً، وفي الآخرة يوم تقوم الساعة، وهذا ظاهر لمن تدبّر ...

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآيتان : ٤٥-٤٦.

| 3. |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

米

米

米

米米

米

米

※ ※

米米

米

米

米米

米

\*\*\*

米

米

米

米

米

# (الفصل (الثالث

米

米

米米

米

米

米米

米

※ ※

米

\*\*\*

米

米米

米

米

米

米

米

بوم القيامة وما قبله وما بعده

\* \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  | 9 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# المعاد الجسماني بين المنع والإثبات

# [مقدمت تمهيديت في عالم الآخرة $]^{(\prime)}$

اعلم أن المعاد الجسماني قد أجمع علماء المسلمين على القول به واعتقاده، وإنما اختلفوا في الدليل المثبت له هل هو الشرع لا غير ولا طريق للعقل إلى إثباته بحكمهم من جهة بعدم إحساسه لذاته بعذاب، ولا نعيم ولا شعور له؟، حتى يصح توجه التكليف إليه، المستلزم للإعادة، أم يكون إثباته كما يصح من جهة الشرع يصح من جهة العقل، لأنه شرع باطن، كما أن الشرع عقل ظاهر، وعلى الأول: أثر العلماء من المتكلمين وأهل العرفان ...

وبالثاني: قال: قليل من العلماء والحكماء؛ لصعوبة المسلك، وبالثاني: قال: قليل من العلماء والحكماء؛ لصعوبة الأرواح هي وسعة المأخذ ودقته، وهو العقل، لأن العلة الموجبة لإعادة الأرواح هي العلة لإعادة الأجسام، بل لأن الأرواح والأجسام من هيولي واحدة بسيطة، ففيها من الإدراك والشعور، والإحساس والفهم، وغير ذلك من الأمور الموجبة للتكليف، الموجبة للجزاء، والموجب للإعادة، كما في الأرواح، بل فيهما من شيء واحد، لأن ما في الأرواح أقوى مما في الأرواح أقوى مما في

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج٢، ص٤٧، س٢٩، (ضمن رسالة السيد حسين).

الأجسام، بنسبة ما فيها من اللطافة والكثافة، على حسب قوة الوجود وضعفه، فهو فيهما مشكك.

فبالجملة : فالعقل يشهد بالمعاد الجسماني وإن دقُّ مأخـنه، وبيان ذلك مذكور في علم الصناعة، فمن أراده طلبه هناك من عند أهله.

وأما من منع المعاد الجسماني فإنما منعه من جهــة العقــل لا مــن جهة الشرع، فلا يأول أحد من علماء المسلمين فيما أعلم ما ورد في الأخبـار والآيات من المعاد الجسماني يوم القيامة الكبري .

نعم ..كان الجمهور ينكرون المعاد الجسماني في الرجعة، وتابعهم قليل من هذه الفرقة، وقولي : قليل استضعاف لقولهم، وقد قـال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَأَقْسَمُوا لِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ لِيبُسِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾(١)، وهذه الآية في التأويل نزلت في الجمهور الذين أنكروا البعث الأول، والقرآن مشحون به، والأخبار ناطقة بـه، وأولـوا مـا ورد منهـا علـي البعـث الأخير، فقال تعالى رداً عليهم: ﴿ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾، والوعد الحق هو الحجة عَلِيَّكُم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآيات : ٣٨-٣٩-٠٠ .

الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، والناس يختلفون فيه هو ظهور صاحب الأمر عليته ، ورجعة السفاح عليته بعده إلى آخر الرجعات، ﴿وَلِيعُلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، وهم الذين كفروا ببعض الكتاب وإن آمنوا ببعض فهؤلاء ما ورد من القرآن والأخبار ويحملون ذلك على البعث الأخير، ولهذا رد الصادق عليته على من قال بذلك: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ (١) ببعث القيامة الكبرى، حيث قال عليته : ﴿ وَيَوْمَ الله من كل أمة فوجاً ويدع الباقين) (١) ...

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٨٣.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القمي، ج٢، ص١٠٦، سورة النمل، آية : ٨٣. بحار الأنوار،
 ج٥٥، ص٥٦، ح٣٠، باب : ٢٩.

#### يبوم القيامة الصغيري والكبيري

# [حقيقت يوم القيامت]<sup>(۱)</sup>

أقول: القيامة قيامتان؛ صغرى وكبرى، أما الكبرى فهي؛ المعلومة التي تعاد فيها الأشياء الموجودة في الدنيا بعد تفرق أجزائها . وأما الصغرى فالمسماة بالقيامة باعتبار التأويل أو الجاز، من أمات نفسه كما أمره الله فقد قامت قيامته، ومارت سماوات حواسه الباطنة، وسيّرت جبال إنياته وشهواته، وقام قائم عقله حتى ملأ أرض جسده قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً (١) .

<sup>(</sup>۱) المصدر: شرح العرشية، ج٣، ص٩، س١٣.

<sup>(</sup>٢) راجع أصول الكافي، ج١، ص٢٣٨، باب: في الغيبة.

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله عَلَيْلاً: (من مات فقد قامت قيامته). [إرشاد القلوب، ج١، ص١٨)، باب: ٢ في الزهد في الدنيا. بحار الأنوار، ج٥٨، ص٧].

<sup>(</sup>٤) سورة ق، الآية: ١٩.

الأولى: من محض الإيمان محضاً فإن ملك الموت يقول له: أما ما كنت تَحْدَرُهُ فقد أمنك الله منه، وأما ما كنت ترجوه فقد أدركته، أبشر بالسلف الصالح؛ مرافقة رسول الله وعلي وفاطمة «صلوات الله عليهم».

والثانية: من محض الكفر والنفاق محضاً، فيقول له ملك الموت: يا عبدالله أخذت فكاك رهانك، أخذت أمان براءتك، تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا، فيقول: لا.

فيقول: أبشر يا عدو الله بسخط الله تعالى وعذابه والنار، أما ما كنت تحذر فقد نزل بك ... .

وللقيامة الصغرى إطلاق من حيث المعنى، ويسراد بها قيام القائم علين من آل محمد عَنِيلًا، أو رجعتهم علين التي أولها خروج الحسين علين الله من أو مطلق ظهور دولتهم؛ التي أولها ظهور قائمهم «عليه وعليهم السلام» وآخرهم خروج رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ

ومما يدل على ذلك حشر كثير من الأموات، ومن الآيات كثير؛ مثل قوله: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ يِلُخَان مَينِ ﴿ يَغْشَى النَّاسَ مَثْل قوله : ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ يِلُخَان مَينِ ﴿ يَغْشَى النَّاسَ مَثْل قوله عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (۱)، أنه عند قيام القائم عُلِيتُهُ ﴿ (عجل الله فرجه الشريف، وسهل مخرجه).

<sup>(</sup>١) سورة اللخان، الآيتان: ١٠-١١.

وآية القيامة الكبرى بعد هذه الآيات قوله: ﴿ يَوْم نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ (١) والقرآن فيه كثير .

ومما يدل ما روي عن الصادق عليسته قال ما معناه: (إن النبي عليما الناس في الرجعة هو الحسين بن علي عليه المتالا .

فقيل له: ويوم القيامة؟ .

قال : إنما في يوم القيامة بعث إلى الجنة وبعث إلى النار)<sup>(٢)</sup> .

والحاصل: أن إطلاق القيامة على الرجعة هو المعروف من مذهب أهل البيت عليه وهو أولى من إطلاقها على من أمات نفسه، أو مات بخروج روحه من جسله.

[هل يعلم أهل البيث البيُّ وقت القيامت الكبرى؟] 🖱

تعيين القيامة الكبرى فيها خلاف.

فقيل: بعدمه لقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبً ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) سورة اللخان، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الناس الناس على حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي المناس الناس الناس المناس الحسين بن على المناس المن

فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنبة أو بعث إلى النبار). [مختصر البصائر، ص١١٧، ح٢٨. بحار الأنوار، ج٥٣، ص٢١٦].

<sup>(</sup>٣) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص١١، س٣، إلى س١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري، الآية: ١٧.

وقد نص كثير من المفسرين بأنَّ ما في القرآن من وما أدراك فقد أخبر به وما فيه وما يدريك فأنه لم يخبر به، ولقوله تعالى : ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿ إِلَى رَبُّكَ مُنتَهَاهَا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴾(١)، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً ﴾(٢) وأمثال ذلك .

وقيل: باطلاعهم المُتِلْمُ لعموم الأخبار الدَّالة على أن الله تعالى أعلمهم بما كان وما يكون .

والذي يترجح عندي الأول؛ بمعنى أنَّ الأدلة على الإخبار بها ليست صريحة في التوقيت على جهة التعيين، ولو وجد فيها ما يـدل على ذلك لم يكن على جهة الحتم، وكون الإعلام بالتوقيت على جهة الحتم فيما لم يقع بعيدٌ نادر الوقوع، بل كان حال المُعَلمين به يقتضي عدم الحتم فيما لم يقع، كما دلت عليه الأخبار؛ مثل قول على عَلَيْتُهُ لميثم التمار: (لو لا آية في كتاب الله وهو قوله: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْمِتُ ﴾ (٣) لأخبر تكم بما كان وما يكون إلى يوم

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآمات: ٤٢-٤٣- ٤٤ - ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية: ٣٩.

القيامة)(۱) وهو السَّر في أخبار العلماء الراسخين الذين أخبرهم سبحانه أنهم ملاقوه غداً، أخبر عنهم أنهم يظنون أنهم ملاقو ربهم، مع أنهم يتيقنون ولكنهم تأدبوا لعلمهم بربهم أنه تعالى لو شاء لحجبهم عنه، فقال الذين يظنون: فأتى بلفظ الظن جمعاً بين صلق وعده ومقتضى تسلطه، فإنه يمحوا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

# [مدة يوم القيامت الكبرى](۲)

اعلم أن مدة القيامة كيوم من الأيام الثلاثة؛ يـوم الـدنيا، ويـوم الرجعة، ويوم القيامة، والناس في الأيـام الثلاثة كلـهم يـسيرون إلى الله تعالى سيراً حثيثاً، وليس سيرهم بعد النفخة الثانية مغـايراً لـسيرهم قبل ذلك.

والعارفون الذين علمهم الله أسرار الخليقة أو بعضها يشاهدون ذلك، نعم هم فيما يرون من أنفسهم يرون أن أهل الدنيا مقيمون، وأهل الأخرة يسيرون إلى الله سبحانه.

وأما انطلاق أهل الآخرة من قيد التعلقات فلا يتم إلّا بعد الفصل بينهم، وإلّا فقبله أشد تعلقاً وأعظم اختلاطاً، لأن أغلب التعلقات في الدنيا معنوي بخلاف الآخرة، فإن التعلقات حسية، وكثير منها لا

<sup>(</sup>١) التوحيد، ص٢٠٤، ح١، باب: ٤٣. الاحتجاج، ج١، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص١٠٨، س١٨.

يعتبرونه في الدنيا، وأما في الآخرة فقد قال تعالى : ﴿إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْكُل فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُو فِي السَّمَاوَاتِ أُو فِي الأرْض يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيِيرٌ ﴾(١)، وكل هذا مما يمنع من سرعة السير، ولهذا كان مقداره خمسين ألف سنة.

# [علث تسميث يوم القيامت بيوم أكمع]

[أقول]: معنى تسمية يوم القيامة بيوم الجمع لاجتماع جميع الخلائق فيه؛ لأنه يوم الجزاء والتزييل في قوله تعالى: ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم ﴿ (٣)

# $^{(2)}$ كيف يفر المرء من أخيت يوم القيامت $^{(3)}$

إن النفس قد فارقت هذا البدن ويوم القيامة تعود إليه وتجتمع به، ويكونون كما قال تعالى: ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥)، وكل ما كان لله من صداقة ومحبة، وخلة ومحبة، فهي لازمة للإنسان لا تفارقه، كما قال

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر: شرح العرشية، ج٣، ص١٠٣، س٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر: شرح العرشية، ج١٢، ص٩٣، س١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية :٤٥.

تعالى : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (١) فإن خلتهم صداقة ومحبة في الله، وهي باقية لا تفنى ولا تغيرها الدهور، ...

وفي عيون الأخبار قال: قام رجل يسأل أمير المؤمنين عليت عن هذه الآية (٢) من هم، قال: (قابيل يفر من هابيل، والذي يفر من أمه موسى، والذي يفر من أبيه إبراهيم؛ يعني الأب المربي لا الوالد، والذي يفر من صاحبته لوط، والذي يفر من ابنه نوح يفر من ابنه كنعان) (٣).

والمراد أن منهم من يفر خوفاً كقابيل يفر خوفاً من هابيل؛ لأنه يطالبه بدمه، وكموسى عليته يفر من أمه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه من حقها.

ومنهم من يفر فِرَار تبرء؛ كفرار إبراهيم عَلَيْسَا مِن أبيه المربي له؛ أعنى آزر الذي هو زوج أمه، فإنه الذي قال تعالى في حقه: ﴿فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي الآيات التي تقول : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَأَمَّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ . [سورة عبس، الآيات : ٣٢-٣٥-٣٦] .

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا عليت الله ، ج١، ص٢١٨، ح١، باب : ٢٤ . على الشرائع، ج٢، ص٣١٧، ح٤٤ . بياب : ١٠٠ . بحيار ج٢، ص٣١٧، ح٤٤، بياب : ٥٠ . الخيصال، ج١، ص٣١٨، ح١٠٢ . بحيار الأنوار، ج٧، ص١٠٥، ح٢٠، باب : ٥ .

تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ لُلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ ﴾(١)، وليس المراد به أبوه الحقيقي، الذي اسمه تارخ، وكلوط فإنه يفر من زوجته، وأهله .. فـرار بـراءة، وكنــوح فإنه يفر من ابنه كنعان فرار براءة .

وآيات الكتـاب والسنة والمعروف من مذهب المسلمين، وما عند العقول تنافي ما ذهب إليه من كون النفس حين خرجت من البدن خرجت من الدنيا، ومن كل ما فيها<sup>(٢)</sup>.

#### ما ينجى من أهوال يوم القيامة

ا- ولاية أهل بيت العصمة الله .

قال رسول الله عَيْدالله : (والذي نفس محمد بيده لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قبل الله ذلك منه، حتى يلقله بولايتي وولاية اهل بيتي عليه المناه ) . [مستدرك الوسائل، ج١، ص١٥٠، ح٣] .

٢- زيارة الإمام الحسين عليت هم.

قال الإمام جعفر الصادق عليتُ : (من أتى قبر الحسين عليتُ تشوقاً إليه كتبه الله من الأمنين يوم القيامة وأعطى كتابه بيمينه وكان [حتى] لواء الحسين عليته حتى يلخل الجنة فيسكنه في درجته، أنَّ الله عزيز حكيم). [وسائل الشيعة، ج١٤، ص٤٩٧، باب: ٦٤] .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) أحد المحطات التي ينـزل فيها الإنسان في سفره الأخير يوم القيامة، ومـن المناسب هنا أن نذكر ما ينجي من هذه المحطة، وهي عدة أمور:

···→

٣- قراءة سورة خاصة من القرآن الكريم.

روي عن الإمام الصادق علينه أنه قال: (من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله تعالى يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف في كل الشيعة، ج٦، و١٤٥١.

وروي عن الإمام الصادق عليته أنه قال: (من قرأ في كل ليلة أو في كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله بروعة في الحيلة الدنيا، وآمنه من فنزع يوم القيامة إن شاء الله). [ثواب الأعمال، ص١٤١].

وروي عنه أيضاً عليه أنه قال: (من قرأ «والعصر» في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه، ضاحكاً سنه، قريراً عينه حتى يلخل الجنة). [وسائل الشيعة، ج٦، ص١٤٧، باب: ٦٥].

٤- احترام وتوقير الشيبة الكبير.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله على من فزع يوم القيامة). [أصول الكافي، ج٢، ص٦٥٨، ح٣، باب: وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم].

٥- الموت بين طريق مكة أو في الحرمين.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه : (من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة) . [فروع الكافي، ج٤، ص٢٦٣، ح٤٥] .

\_\_\_\_

وروي عنه أيضاً عليته أنه قال : (من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الأمنين ...) . [بحار الأنوار، ج٧، ص٣٠٢] .

٦- الدفن في الحرم المكي.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته : (من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، ...). [فروع الكافي، ج٤، ص٢٥٨، ح٢٦].

٧- إجتناب الشهوة الحرام.

قال رسول الله عليه النار، وأمنه من الفزع الأكبر). [أمالي مخافة الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر). [أمالي الصدوق، ص٣٤٤، ح١، مجلس: ٦٦].

٨- كظم الغيظ.

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه : (من كَظَمَ غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة). [أصول الكافي، ج٢، ص١١، ح٧، باب: كظم الغيظ].

٩- إغاثة الملهوف.

قال الإمام جعفر بن محمد الصائق علي الله المؤمن الخات أخله المؤمن اللهفان عند جهده نفَّس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله له بذلك اثنتين وسبعين رحمة من الله، يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته، ويدُّخر لَه إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله). [أصول الكافي، ج٢، ص١٩٩، ح١].

···-

وروي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه أنه قال: (من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك، ولم يرفع قلماً إلّا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها سيئة، ويرفع له بها درجة، فإذا فرغ من حاجته كتب الله على له بها أجر حاج ومعتمر). [أصول الكافي، ح٢، ص١٩٧، ح٣].

١٠- قراءة سورة القدر على قبر الميت سبع مرات.

قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه (من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع). [فروع الكافي، ج٣، ص٢٢٩، ح٩].

١١- عمل الليلة الثامنة والعشرين من شهر شعبان .

قال رسول الله عَنْ الله عَنْ قال : (من صلّى في الليلة الثامنة والعشرين من شعبان أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وقل هو الله والمعوذتين مرّة، يبعثه الله تعالى من القبر ووجهه كالقمر ليلة البدر ويدفع الله عنه أهوال يوم القيامة) . [إقبال الأعمال الحسنة، ص٧٣٣] .

١٢ - صلاة ركعتين ليلة الجمعة.

قال رسول الله عَلَيْلاً: (من صلّى ليلة الجمعة ركعتين، يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وإذا زلزلت خمس عشرة مرّة، آمنه الله تعالى من عذاب القبر ومن أهوال القيامة). [وسائل الشيعة، ج٧، ص٣٩٢، باب: ٥٤].

۔...

١٣- كفّ الغضب عن الناس.

قال الإمام محمد بن علي الباقر علي قال: (من كفّ غضبه عن الناس كفّ الله عنه عنه الناس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة). [أصول الكافي ج٢، ص٣٠٥، ح١٥، باب الغضب].

١٤- ثواب التزويج والسعى فيه .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته قال: (من زوّج عزباً كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة). [تهذيب الأحكام، ج٧، ص٤٠٤، باب: ٣٤].

١٥- بر الوالدين.

قال رسول الله عَنْ قال : (سيد الأبرار يوم القيامة رجل برّ والديه بعد فوتهما) . [مستدرك الوسائل، ج١٣، ص٤١٤، باب : ٢٦] .

١٦- ثواب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

قال رسول الله عَنْ قال : (ما من مؤمن ولا مؤمنة مضى من أول الدهر وهو آتٍ إلى يوم القيامة ألا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأنّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب فيقول المؤمنون والمؤمنات يا ربنا هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه فينجو). [وسائل الشيعة، ج٧، ص١١٤، باب: ٤٣].

١٧- قراءة سورة الكوثر.

عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته قال: (من كان قراءته إنا أعطيناك الكوثر يوم القيامة). أعطيناك الكوثر يوم القيامة). [أعلام الدين، ص ٣٥٨].

الفصل الثالث / يوم القيامة الصغرى والكبرى .....

**…**→

١٨ - إطالة القنوت.

قال رسول الله عَبِيلِهِ : (أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف) . [من لا يحضره الفقيه، ج١، ص٤٨٧] .

١٩ - ذم الغيبة .

قال رسول الله عَنْ الله عَنْ عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله عَنْ أَنْ يرد عن عرضه يوم القيامة). [بحار الأنوار، ج٧٧، ص٢٢٦، باب: [٢٦].

٢٠- قراءة سورة الأحزاب.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليته قال: (من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد عَيَا وأزواجه ...). [وسائل الشيعة، ج٦، ص٢٥٣، باب: ٥١].

٢١- قراءة سورة التغابن.

عن أبي عبد الله عليه الله عليه على الله عند من يجيز شهادتها، لا يفارقها من يجيز شهادتها، لا يفارقها حتى تدخله الجنة). [بحار الأنوار، ج٧، ص٢٩٦، ح٢٧، باب: ١٥].

٢٢ - قراءة سورة المطففين.

عن أبي عبد الله عليته قال: (من كان قراءته في فريضة ﴿وَيْلُ لِلْمُطَفُّونِنَ﴾ أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار، ولم تره ولم يرها، ولم يمر على جسر جهنم، ولا يحاسب يوم القيامة). [بحار الأنوار، ج٧، ص٢٩٧، ح٣٢، ماك. : ١٥].

٢٣- المشي إلى صلاة الجماعة.

قال رسول الله عَنْ الله عَنْ (ما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفّ ف الله عَلَى ا عليه أهوال القيامة ثم يأمر به إلى الجنة). [وسائل الشيعة، ج٨ ص ۲۸۷، باب: ۱].

٢٤ - حفظ أربعين حديثاً.

عن أبى عبدالله الصادق عليت على الله عن من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة عالمًا فقيها ولم يعذبه). [وسائل الشيعة، ج٧٧، ص ۷۹، باب: ۱۸].

٢٥- كف الأذى عن الجار.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليتهم : (من كف أذاه عن جاره أقاله الله ﷺ عثرته يوم القيامة) . [روضة الواعظين، ص٣٨] .

٢٦- قراءة سورة قريش.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عَلِيناهُم : (من أكثر من قراءة لإيلاف قريش بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنةحتي يقعد على موائد النور يوم القيامة) . [ثواب الأعمال، ص١٢٦] .

#### إماتة الخلق

[كيفيت إماتت وإحياء أهل السماوات والأرض](١)

عن علي بن الحسين عليه الله قال: سأل سائل عن النفختين كم بينهما؟ .

قال: (ما شاء الله.

فقيل له: فأخبرني يا بن رسول الله عَبِّاللَّهُ كيف ينفخ فيه؟ .

فقال: أما النفخة الأولى فإنَّ الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الأرض ومعه الصور، وللصور رأس واحد وطرفان، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض.

قال: فإذا رأت الملائكة إسرافيل و قد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض، وفي موت أهل السماء.

قال : فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فإذا رآوه أهل الأرض قالوا : قد أذن الله في موت أهل الأرض .

قال : فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الـذي يلـي أهل الأرض، فلا يبقى في الأرض ذو روح إلَّا صعق ومات .

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج٢، من ص٥، س١١، إلى ص٨، س٢٢.

ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل السماوات، فلا يبقى في السماوات ذو روح إلَّا صعق ومات إلَّـا إسـرافيل، فيمكثـون في ذلك ما شاء الله.

قال : فيقول الله لإسرافيل : يا إسرافيل مت، فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ما شاء الله.

ثم يأمر الله السماوات فتمور، ويأمر الجبال فتسير، وهو قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً ﴾ (١) يعنى: تبسط وتبدل الأرض غير الأرض، يعنى: بأرض لم تكسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال ولا نبات؛ كما دحاها أول مرة، و يعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة، مستقلاً بعظمته و قدرته.

قال : فعند ذلك ينادي الجبار على بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات والأرضين ﴿لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾(١) فلا يجيبه مجيب، فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه ﴿ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ "، وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم، إني أنا الله لا إله إلَّا أنا وحدي، لا شريك لي ولا وزير لي، وأنا خلقت خلقي بيدي، وأنا أمتهم بمشيتي، وأنا أحييهم بقدرتي.

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآيتان: ٩-١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآبة: ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ١٦.

قال: فينفخ الجبار نفخة في الصور، فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلًا حيى وقام كما كان، ويعود حملة العرش، وتحضر الجنة والنار، وتحشر الخلائق للحساب.

قال: فرأيت علي بن الحسين عليه عند ذلك بكاء شديداً)(١).

قال: وحدثني أبي عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليته الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً، فاجتمعت الأوصال، ونبتت اللحوم.

وقال: أتى جبرائيل رسول الله عَنْ فَاخذ بيده وأخرجه إلى البقيع، فانتهى به إلى قبر فصوت بصاحبه، فقال: قم بإذن الله، فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية، يمسح التراب عن وجهه، وهو يقول الحمد لله والله أكبر.

فقال جبرائيل: عد بلذن الله.

ثم انتهى به إلى قبر آخر، فقال: قم بلذن الله، فخرج منه رجــل مسود الوجه، و هو يقول: يا حسرتاه يا ثبوراه.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج٢، ص٢٢٢، سورة غافر، آية : ٦٨ . بحار الأنوار، ج٢، ص٣٤٢، ح٢، باب : ٢. مجمع البحرين، ج٤، ص٣٤٢.

ثم قال له جبرائيل: عد إلى ما كنت فيه بإذن الله.

فقال: يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة، فالمؤمنون يقولون هذا القول، وهؤلاء يقولون ما ترى)(١)

هكذا الإحياء، وكيفية الإماتة قبل ذلك، وبيان ما أقول: أنه إذا أراد الله إماتة الخلق أمر إسرافيل فنفخ في الصور نفخة الصعق نفخة جذب، وإنما قال علي بن الحسين عليماً : (فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض) لأن النفس المجذوب لا يحسّ بصوته إلّا ما كان خارج القرن، فيموت أهل الأرض أولاً؛ لأنهم آخر من أحيي في البدء، وذلك في مدة مثل ما أحيوا، ومثله باعتبار حياتهم في الدنيا والبرزخ.

ثم يخرج الصوت بالنفخ كالأوّل من الشعبة اليمنى، فيموت أهل أهل السماء الدنيا في مثل ما مضى وضعفه، وهكذا جميع أهل السماوات على الترتيب، ثم ملائكة الحجب.

وبتلك النفخة نفخة الجذب يرجع كل شيء إلى أصله، فتبطل المركبات، فتمور السماء موراً؛ أي تضطرب، يعنى يذهب منها ما أخذ لها من غيرها من أعراض الدنيا والبرزخ.

<sup>(</sup>۱) تفسير القمي، ج٢، ص٢٢٣، سورة غافر، آية : ٦٨ . بحار الأنوار، ج٧، ص٣٩، ح٨، باب : ٣.

ويرجع إليها ما أخذ منها لسائر الحيوانات من النفوس والأجزاء، فحينئة تشتد بساطتها، فتكون وردة كالدِّهان، وتسير الجبال سيراً، وتبسط الأرض، وتبدّل الأرض غير الأرض، كما قلنا في قوله تعالى : ﴿ بَدُّلْنَاهُم جُلُوداً غَيْرَهَا ﴾ (١) وذلك لأن الأرض خلقت صافية شفّافة فتكثفت بذنوب بني آدم، فإذا صفيت ولحقت الذنوب وأعراضها بأهلها عادت على صفائها كما خلقت أول مرة، ... ولهذا قال على بن الحسين عليه الله : (يعنى: بأرض لم يكتسب عليها الذنوب، بارزة ليس عليها جبال، ولا نبات، كما دحاها أول مرة).

فإنَّ قوله عَلَيْتُكُم : (كما دحاها أول مرة) صريح في أن المعاد هـو هذه الأرض؛ لأنها مدحوة أول مرة.

وأما قوله عليسته : (لم يكتسب عليها الذنوب) فيريد بها هذه الكثافة كما قلنا في بدلناهم جلوداً غيرها.

وقوله عليشك : (ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة) يريد أنه تعالى إذا أبطل الأشياء وفككها لم يبطل دينه وذكره، ويكون القائم به حينئذٍ الماء [الذي] جعل منه كل شيء حي، أعني وجهه الذي لا يفني، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَال

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٦.

وَالْإِكْرَامِ ﴾(١)، وهو محمد وأهل بيته الطاهرون عَبَاللَّهِ، فأنهم هم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ....

وروي عنهم الله الله الفائلون بأمر الله لمن الملك اليوم، وأنهم هم الجيبون بقول الله الواحد القهار).

وأعلم أنه إذا نفخ في الصور نفخة الصعق انجذبت كل روح إلى ثقبها، كما أشرنا إليه في الثقبة ست مخازن، ومنها أخذت أركان الروح ، فأول مخزن تلقى فيه صورتها المثالية وشبحها .

وفي الثاني: حصتها الهبائية، وهي كالحصة المأخوذة من الخشب لعمل السرير قبل تقديره.

وفي الثالث: طبيعتها.

وفي الرابع: صورتها الجوهرية.

وفي الخامس: رقيقتها الروحية.

وفي السادس: معناها العقلي.

فإذا نفخ نفخة الإحياء والنشور تركبت كما تفككت، فإذا أراد الله سبحانه النشور أمطر ماء من صاد؛ وهو بحر من ماء تحت العرش، رائحته كرائحة المني، وهو أبرد من الثلج، وأحلى من الشهد، وهـو الذي توضأ منه رسول الله عَبِّللَّهُ ليلة المعراج.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمان، الآبتان: ٢٦-٢٧.

فقال له جبرائيل: أدن من صاد فتوضأ للصلاة (۱)، أمطر على الأرض أربعين صباحاً، فيكون وجه الأرض بحراً واحداً، فتضربه الريح فيتموَّج فتجتمع أجزاء كل شخص في قبره على هيئة صورته التي يحشر عليها، فتنبت اللحوم كل في قبره كما تنبت الكمأة في الأرض.

فإذا نفخ إسرافيل بأمر الله نفخة الإحياء تطايرت الأرواح، وقصدت كل روح جسدها في قبره، فتدخل في الجسد الذي تألف بعد تصفيته من الأعراض الغريبة، فتتخذ به اتحاد اشتياق ووفاق، فلا تنفك عنه أبداً للاتحاد المذكور بعد إزالة الموانع الغريبة ....

<sup>(</sup>۱) راجع فروع الكافي، ج٣، ص٤٨٤ . وسائل السيعة، ج١، ص٣٩٠، باب: ١٥ . بحار الأنوار، ج١٨، ص٣٦٢، باب: ٣.



#### الحشر

# [ماهيت الحشر وأنواعت](١)

اعلم أن الحشر عند أهل البيت عليم الله حشران:

[الأول]: الحشر الأصغر؛ وهو: عند قيام القائم عليت في السنة التي يخرج فيها، يكون الحشر في أول شهر رجب، وهو قول علي علي على على قال: (العجب، كل العجب بين جمادى ورجب)(۱)، فسئل عن ذلك العجب فقال عليت (وأي عجب أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء)(۱) ...

والدليل على أن المراد بهذا الحشر حشر الرجعة؛ قوله تعالى : ﴿ وَ اللَّهِ مَهُ اللَّهِ مِن المسلمين، ولو كان المراد بهم الكفار ما أقسموا بالله جهد أيمانهم ...

والثاني: الحشر الأكبر؛ وهو: القيامة الكبرى، ويحشر كل ذي روح من الإنس والملائكة، والجن والشياطين، وجميع الحيوانات البرية

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح الزيارة الجامعة، ج٢، ص٢٥٠، مقطع: (ويحشر في زمرتكم).

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار، ص٤٠٦، ح٨١. بحار الأنوار، ج٥٣، ص٥٩، ح٤٦، باب: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب، ج٢، ص٢٧٤. تأويل الآيات الظاهرة، ج٢، ١٨٤، ح٢٠ مناقب آل أبي طالب، ج٢، ع١٨٠ الأنوار، ج٤١، ص٢٣، ح٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.

والبحرية، والهوائية والنارية، ويحشر فيها كل من لـه شـيء، أو عليـه شيء، أم منه شيء، أو فيه شيء، من النباتات والمعادن والجمادات، وما بينها ...

فإذا فهمت أن الحشر حشران، كل حشر منهما أمره وملكه راجع إلى محمد وأهل بيته الطاهرين، "صلى الله عليه وعليهم أجمعين" وذلك لأن الله سبحانه خلقهم وخلق لهم كل شيء .. .

# [الدليل على الحشر](١)

وأمَّا الدليل عليه فمن العقل والنَّقل.

أمَّا العقل : فلأنَّ الدَّليل الدَّال على حشر الأرواح، دالَّ على حشر الأجساد، لأنَّ الأجساد والأرواح شيء واحد، أعلاه لطيف؛ وهو الروح، وأسفله كثيف؛ وهو الجسم، فكما أنّ الأرواح تحسر لتجزى بأعمالها، لأنها مختارة، تحس بما تفعل ويفعل بها، وكذلك الأجساد تحشر لتجزى بأعمالها، لأنها مختارة تحس بما تفعل ويفعل بها، إلّا أنّ إحساس الروح وإدراكها واختيارها أقـوى مـن إحـساس الأجـساد وإدراكها واختيارها، إذ الوجود شيء واحد مختار مشعر حسّاس درّاك كالنور المنبعث من السراج كلّما قرب من السراج كان أقـوى نـوراً

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص٢٩٧، س٢٥، (ضمن الرسالة القطيفية).

وحرارة ويبوسة، كذلك الوجود بجميع مراتبه الثّلاث؛ عالم الجبروت، وعالم الملك .

فالجبروت أقرب إلى المبدأ من الملكوت، فيكون أشد وجوداً، وشعوراً، وإدراكاً، واختياراً، وكذلك مراتب أفراده، والملكوت أشد من الملك وجوداً، وشعوراً، وإدراكاً، واختياراً، ومراتب أفراده مختلفة كذلك، والملك

تختلف مراتبه فالنامي أقوى من المعدن، وهو أقوى من الأرض. وبالجملة؛ إذا أذبت الجماد وحللته رجع إلى البساطة، فهو وجود، والمشخصات للأفراد، والأنواع والأجناس ستة، وواحد الوقت، والمكان، والجهة، والرتبة، والكم، والكيف، والواحد الماهية وهي تتشخص لتشخص فرد من الوجود، أو نوع مثلاً بتلك المشخصات. والمشخصات - بكسر الخاء - تتشخص في نفسها بالمشخصات - بفتح الخاء - من باب التضايف والمساوقة، فلا يلزم الدور، فكل مادته نفسه وماهيته وصورته، انضياف الآخر إليه، فافهم فإنَّه دقيق . وكل هذه المشخصات الستة، والواحلة وجود، والوجود بالتبعية وجود له شعور بالتبعية، وإحراك بالتبعية .

والحاصل: ليس في الوجود أعدام، إنما الأعدام التي فيه وجود ثاني، وكل وجود ففيه الإحساس والإدراك، والاختيار بالنسبة، فقد دلّ

العقل بذلك على إعادة الأجسام لإيصال الشواب والعقاب إلى مستحقها، هذا مما لا شك فيه .

وأمًا النَّقلي: فالقرآن والأخبار والإجماع الضروري من المسلمين، ومنكره كافر، وهذا ظاهر .

# [كيفيت حشر المخلوقات](١)

حشر الخلائق على أنحاء مختلفة وذلك على حسب أعمالهم ونياتهم؛ لأن الأعمال هي صور الثواب والعقاب، وهيئات تلك الأعمال وأوضاعها هيئات الثواب والعقاب وأوضاعها، ولهذا لا ينكر أحد الفريقين ما يثاب به أو يعاقب به أنه هو عمله، ولذا قال تعالى : ﴿ وَمَا تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، وقال تعالى : ﴿ فُقْ إنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَويمُ ﴿ ﴿ ﴾ ... وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلُّ دَرَجَاتُ مُمَّا عَمِلُوا ﴿ (١).

فمن قال تعالى فيهم : ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (٥)؛ يعني

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص٢٣٢، س٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة اللخان، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ١٢٤.

أعمى عن طريق الجنة، لأنه عمى في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين

ففي الكافي عن الصادق عَلَيْنَكُم : في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَعْـرَضَ عَن ذِكْرِي﴾ (١) قال : (ولاية أمير المؤمنين عَلَيْنَكُم .

قلت: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾، قال: يعني أعمى البصر في الآخرة، أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين عليته وهو متحير في القيامة، يقول: ﴿لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بُعِيراً ﴾ (") قال: ﴿كَذَلِكَ أَتَتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ﴾ (")

قال: الآيات الأئمة علم الألف الألف الألف الألف الألف الماليات الأئمة الماليات الألفة الماليات الألفات الماليات الماليات

ومن قال تعالى فيهم: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ ...﴾ (ف) عن الباقر عَلِيَهُ : (فأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد هم خداً إلى النار التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان، وفورة الحميم إلى يوم القيامة، شم مصيرهم إلى الجحيم، ﴿فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا مصيرهم إلى الجحيم، ﴿فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي، ج١، ص٤٥٣ . بحار الأنوار، ج٢٤، ص٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، الآية: ٧١.

كُنتُم تُسْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ (١)؛ أي : أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً)(١).

وفي البصائر عنه عليته السلام قال : (كنت خلف أبي وهو على بغلته، فنفرت بغلته فإذا هو شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه، فقـال : يــا علي بن الحسين اسقني اسقني.

فقال الرجل: لا تسقه لا سقاه الله، وكان الشيخ معاوية)(٣).

أقول: وهذه السلسلة فيها ثلاثون من بني أميّة، وأربعون من بني العباس، وذرعها سبعون ذراعاً بذراع إبليس.

ومن قال فيهم : ﴿ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ (١)، فهم ممن أعرضوا عن الولاية، يحشرون زرق العيون لـشدة العطش، أو كنايـة عن العمى، أو لأن زرقة العين تبغضها العرب.

ومن قال تعالى فيهم : ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (٥)، فهم من

<sup>(</sup>۱) سورة غافر، الآيات : ۷۲-۷۳-۷۷ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي، ج٢، ص٢٣٢، سورة غافر، آية: ٧١. بحار الأنوار، ج٦، ص۲۸۲، ح۷، باب : ۹ .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات، ص٢٧٢، ح١، باب : ٧. في أن الأئمة أنهم يعرضون عليهم أعداؤهم وهم موتي.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية: ١٠٦.

الأولين المعرضين عن ذكر الله، ومنهم قتلة الحسين عليسته، والزفير إخراج النفس بفتح الفاء، والشهيق ردّه إلى الجوف.

ومن قال فيهم : ﴿ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ (١) روي : (أنهم إذا قالوا : ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ ﴾ (١) تُركوا مائة سنة ثم أتاهم الجواب ﴿ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ، وهولاء من المذكورين قبل .

ومن قال فيهم: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ (٣) فهم قوم لوط ومن عمل عملهم.

وبالجملة؛ كل أحدٍ يحشر على صورة ما استقر عليه عمله في باطنه وتخلَّقَ من الأعمال، سواء تمحَّضَ عمله عليه أو غلب، ويُساق إلى غاية سعيه وعمله؛ لأن الله على أقام في سائر علله من يقوم بما يحتاجون إليه مما تبعثهم دواعيهم ومُيُ ولهم عليه، وجعل له خلفاء أعضاداً قائدين سائقين، يسوقون بإذن الله كل عاملٍ إلى ما يُسر له من عمله الذي خلق له بتمييز العلم القيّومي.

وفي حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: قلت يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي عَلَيْلًا في الدنيا أم في الأخرة.

- (١) سورة المؤمنون، الآية : ١٠٨ .
- (٢) سورة المؤمنون، الآية : ١٠٧ .
  - (٣) سورة القمر، الآية: ٣٧.

قال: (بل في الدنيا.

قلت: فمن الذائد عليه.

قال: أنا بيدي فليردنَّه أوليائي وليُصرفنُّ عنه أعدائي)(١).

وفى رواية : (ولأُوردنَّهُ أُوليائي ولأصرفنُّ عنه أعدائي ..)(٢) .

وذلك كما قال تعالى : ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ يمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً ﴾(٣)، وكل من الخلائق يكون مع من يعمل مشل عمله، وهو قوله تعالى: ﴿ احْسَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجِهُم ١٠٤٠)، أي: أشباههم في أعمالهم الظاهرة والباطنة، ومن انطوت سريرته على ميل ذاتي أو تطبّعي إلى شيءٍ فهو معه في رتبته ويحشر معه.

وفي الحديث: (يحشر المرء مع من أحبه)(٥) حتى لو أحب أحدكم حجراً لحشر معه؛ لأن الحبَّة يظهر من أعلى أكوان المحب، فتكون من كنه حقيقته، فيكون ميله إلى نوعه المشابه، فيشاركه فيما يتَّصف بـ ه

<sup>(</sup>١) كتاب سليم، ص٥٦١ . بحار الأنوار، ج٥٣، ص٦٨، ح٦٦، باب : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار، ج٥٣، ص٦٨، ح٦٦، باب: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية : ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) راجع بحار الأنوار، ج٦٦، ص٨٠ باب: ٣٠.

# [من الذي يشر من المخلوقات](۱)

اتفق أهل الملل على أن بعد هذه الدار لابد من البعث لكل مكلف في دار الجزاء، ولكنهم اختلفوا في المكلف.

#### [حشر الإنسان]

أما الإنسان فهو مكلف اتفاقاً باعتبار نفسه، وأما جسله ففيه الكلام بناء على أنه مكلف فيعاد أو غير مكلف، فمن أثبت له شعوراً وإدراكاً للله والألم حكم بإعادته، ومن لم يثبت له ذلك فبعضهم حكم بإعادته تبعاً لحكم الوحي، وبعضهم بإعادة صورته، إذ الشخص بها هو لا بمادته ... وبعضهم نفى الإعادة أصلاً، وكذلك الجن والشياطين والملائكة .

### [حشر أكبن]

أما الجن فظاهر بعض الروايات أنهم أنواع وأن الحساب على النوع الكامل منهم؛ وهو ما يكون قريباً من الإنسان .

<sup>(</sup>۱) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص٢٩٩، س٤، إلى ص٢٠٠، س١٠.

روى الصدوق في الخصال عن النبي عَلَيْلًا قال: (خلق الله الجن خمسة أصناف؛ صنف حيَّات، وصنف عقارب، وصنف حشرات الأرض، وصنف كالرياح في الهواء، وصنف كبني آدم، عليه الحساب والعقاب)<sup>(۱)</sup>.

وعن أبي عبد الله عليته قال : (الجن على ثلاثة أجزاء، فجزء مع الملائكة، وجزء يطيرون في الهواء، وجزء كلاب وحيـات .

والإنس على ثلاثة أجزاء، فجزء تحت ظل العرش يــوم لا ظــل إلَّا ظله، وجزء عليهم الحساب والعذاب، وجزء وجوههم وجوه الأدميين وقلوبهم قلوب الشياطين)(١) .

وظاهر التقسيم والتشبيه إن كان مشابهاً لبني آدم عليه الحساب والعقاب خاصة، وما سوى هذا النوع فحكمه حكم ما شابهه، فالحيات والعقارب والحشرات من غيرهم، فمن حكم بحشر الحيات والعقارب والحشرات لم يفرق بين الإنس والجن .

والذين مع الملائكة حكمهم كحكمهم، فإنهم هم الـذين يقـال لهم الملائكة السفليون، والملأ الأعلى الذين يختصمون .. .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ج٨٧ ص٢٢٤، باب: ٩. مجمع البحرين، ج١، ص٤١٥.

<sup>(</sup>٢) الخصال، ج١، ص١٥٤، ح١٩٢. بحار الأنوار، ج٦٠، ص٨٧ باب: ٢. المعجم الكبير، ج٢٢، ص٢١٥.

ومن تدبر الآيات والروايات ظهر له أنَّ كل مخلوق عمن دخل في مشيئة الله فهو مكلف، بل يوجد شيء إلّا بقابلية التكليف، لأن من لم يكلف لم يوجد لتوقف الإيجاد على القابلية للإيجاد، إذ لو لم يقبل الإيجاد لم يوجد، والقابلية هي تحمل الإيجاد، والإيجاد هو التكليف، ومن قبل التكليف وجد بنسبة قبوله، وكل مكلف إن قام بما يراد منه استحق الثواب، ومن أعرض عنه استحق العقاب، وكل من له ثواب أو عليه عقاب لابد من إيصاله ما يستحق من الثواب. وأما العقاب فمن لم يعف عنه عوقب، ومن عفى عنه استحق في وهو يوم ثواباً، ولو من جهة الفضل فلا بد من يوم يقوم فيه العلل، وهو يوم

## [حشر المعادن](()

الفصل ....

وأما المعادن فروي في الحديث: (أن نبياً من الأنبياء مر على حجر وهو يبكي الماء يتقاطر منه، فقال له: لم تبكي أيها الحجر؟ .

فقال: منذ سمعت قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ ﴾ (٢)، فأخاف أن أكون من تلك الحجارة .

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص٣٠٧، س١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٦.

فقال : أدعو الله أن لا تكون من تلك الحجارة، فشكر له ذلك الحجر.

ثم عاد بعد أيام، فإذا هو يبكي أيضاً، فقال له : لم تبكى؟ والـل أجادك عما تخاف.

فقال : رسول الله هذا بكاء الخوف ، وذلك بكاء الشكر)(١) .

والدال على هذا كله قوله تعالى : ﴿ وَإِن مُّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ يحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ ونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿ (١)، حتى أنهم قالوا: إن تسبيح الحصى في يده عَيْالله، وكذلك حنين الجذع الأعجاز، وإنما هو في أسماع الحاضرين وإلَّا فكل شيء يسبح الله، وكل شيء مخلوق يحـن إلى النبي عَلِيْلًا وأهل بيته عَلِيْلًا ...

<sup>(</sup>١) نور البراهين، ج٢، ص١٦٣-١٦٣، ج١-٢. وقريب منه في الخرائج والجرائح، ج١، ص١٦٨، ح٢٥٩. بحار الأنوار، ج٨ ص٢٩٧، ح٥٠، باب . 78:

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

#### الحساب

### [ماهين أكساب](١)

وفائلة العرض لتعرف أعمالهم ظاهرة على رؤوس الأشهاد، بعد اجتماع جميع الخلائق بالساهرة؛ وهي الأرض البيضاء المستوية، التي

<sup>(</sup>١) المصدر شرح العرشية، ج١، ص١١٣، س٢٢ .

<sup>(</sup>۲) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٦٠٩. تهذيب الأحكام، ج٦، ص٩٧، باب : ٢٥ . ٤٦ . مستدرك الوسائل، ج١٠، ص٤١٦، ح١٧، باب : ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي، ج ٨ ص١٤٢، ح١٦٧ . بحار الأنوار، ج ٨ ص٥٧، ح٧١، بـاب :

ليس فيها نبات ولا بناء، فيعرف الجرمون بسيماهم؛ أي بأمثالهم في أعمالهم مثلاً، إذا سرق زيد من دكان عمرو رمّانة كتبت الملائكة الحفظة مثاله في صورة عمله، فإذا جاء يوم القيامة جاء لابساً ذلك المثال بعمله، فكما أنَّك الآن مادمت حيَّا كلَّما التفتُّ بخيالك إلى ذلك رأيت صورة مِثَالِه يسرق الرمانة، كذلك إذا جاء يوم القيامة جاء لابساً ذلك المثال بما هو فاعل، فتراه الخلائق صادًا في دكّان عمرو، آخذاً لتلك الرمانة في ذلك الوقت الذي أخذها فيه في دار الدنيا، وهكذا جميع الأعمال، وعلى هذا القياس شهادة الجوارح.

والمؤمنون يعرفون بسيماهم بما ألبسوا من أمثالهم الحسنة، بما هم فاعلون من الخيرات على حد ما ذكرنا في المجرمين، لظهور كل عامل بعمله، والاعتقادات الصحيحة، والنيات الصَّلِحة، والاعتقادات الباطلة، والنيات الطالحة، تظهر أعمالاً ظاهرة محسوسة لأهل الجمع، إذ يوم القيامة تُبلى السرائر، وتُبدى الضّمائر.

### [حقيقت أكساب](١)

وأمَّا الحساب فهو في اللغة: عبارة عن جمع مفترقات الأعداد والمقادير، الممسوحات والمفروعات، والموزونات والمكيلات، والمراد

<sup>(</sup>۱) المصدر: شرح العرشية، ج٣، ص١١٤، س١٩.

هنا: ضبط الأعمال بأعدادها ومقاديرها، في كمّها وكيفها، ومعرفة نهاياتها، ويوم المجازاة عنها، أو بها وبما تساويه في نحو القيامة، وملّة بقائها وصحّتها، وفسادها واختلافها، ومعرفة رُتَبِ أرواحها من النيّات والمقاصد والمرادات،

وبيان من أُريدَ بها، وأمكنتها من الأكوان وأوقاتها، وأمثال ذلك لتتميز فَذْلكتها؛ أي نهايتها في جهة ما طلب منها، ومبلغها من رتب الوجود، على وجه لا يكون فيه خفاء، أو يجوز عليه خفاء، بحيث يتعلّق به متعلّل أو متعدّر، بل صحو قائم، وعدل دائم.

## [مدة المكوث في أكساب](١)

أمّا طول مدّة الحساب ومكثهم في العذاب قدر خمسين ألف سنة، فقد ذكرنا بعض الوجوه كالمتقدمة، والمصنّف (۲) قال: إنَّ ذلك ليس لطول المدّة في نفس الأمر، وإناما الطول على أهل الحشر، لأجل قصور ذواتهم عن سرعة التفطّن بجمع متفرقات أعمالهم، وأحوالهم وذواتهم، وبالوصول إلى حاصل حسابهم لما هم فيه من الشدّة.

<sup>(</sup>١) المصدر شرح العرشية، ج٣، ص١١٨، س١٤.

<sup>(</sup>٢) المقصود من المصنف هو ملا صدر الدين الشيرازي .

ويحتمل أن يكون المراد بالواحدة في قوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ (١) ، الواحدة الدهرية أو السرمدية، فإنه تعالى إنما قال: كن فكان كل شيء بها مما كان، ومما يكون إلى يوم القيامة، وبعد القيامة بلا نهاية، فهذه الكلمة الواحدة مع وحدتها ممتدة بلا أوّل لها في الإمكان، ولا آخر كذلك.

على أنّا قد أشرنا في ما سبق أن يوم القيامة في القوس الصعودي مقابل ليوم التكليف الأول، في عالم الذر في القوس النزولي، وهو أيضاً خسون ألف سنة، ويوم القيامة يوم جزاء ذلك التكليف؛ وهو خسون ألف سنة، فكما أن يوم التكليف بكلمة واحدة، وهي: (ألست بربكم، قالوا: بلي)(١) مع أنه أخذهم من أصلاب آبائهم، كما في الدنيا بالتناكح، ومن بطون أمهاتهم بالتولد على التدريج، وكلّ من حضر كلّف، والتكليف ممتد بالكلمة الممتدة مثل نور الشمس لما طلعت استنار بها الجدار، والموضع الذي ليس في جدار لم يستنر، فإذا بُنِي فيه جدار استنار، فكذلك ألست بربكم بصوت واحد، كل من وجد وأرشد خوطب به إلى انقضاء التكليف، بحطاب واحد، بكلمة واحدة، كذلك النشأة الأخرى.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، ج١، ص٤٤١. تهذيب الأحكام، ج٧، ص٤١٧، باب: ٣٦.

وأهل المحشر لا يخفى عليهم هذا المعنى، إلّا أنهم في شغل عن ذلك، إلّا مَنْ كان مكلّفاً به في الدنيا، لابد أن يتفطّن في ذلك، لأنه مسؤول عنه، ولو ترك لم يُتْرك، لأنه مسؤول عن التفطّن إنْ غفل عنه، لأنّه مكلّف به، إذ بعض الأشخاص مكلّف بالعلم، كما دل عليه قوله على: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجّةُ البِالِغَةُ ﴾(١) ما معناه؛ أنه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: (ألم أأمرك ألم أنهك، إن قال: لم أعلم. قال تعالى: لِمَ لا تعلم، وقد جاءك المذكر.

وإن قال: علمتُ.

قال : لِمَ لا تعمل)(١) .

فمن غفل عن التفطّن ولم يدرك حقائق الأشياء وجد كل حين تعرض عليه أعمال من أعماله في وقتها ومكانها، فتعرض الأعمال

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) عن مسعدة بن زياد، قال : سمعت جعفر بن محمد عليه الله وقد سُئِل عن قوله تعالى : ﴿ فَلِلَّهِ الْحُجُّةُ البالِغَةُ ﴾ . فقال : (إن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً؟، فإن قال : نعم، قال له : أفلا عَمِلتَ بما عَلِمْت؟ .

وإن قل: كنت جاهِلاً، قل له: أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه فتلك الحُجة البالغة). [تفسير البرهان، ج٣، ص١١١، ح٣، سورة الأنعام، آية: ١٤٩].

في أوقاتها المتعددة المتعاقبة، وأمكنتها المتجددة المصاحبة، فالغافل يرى الطول في التجدد، والتعاقب والتعدد بالنسبة إلى تنقل نظره إليها، كما إذا نظرت إلى ورق الشجرة واحمة بعد واحمة، في جهة بدء ظهورها، من الغصن إلى نهاية تكونّها، فإنَّ ملة استقصائها واحلة بعد واحدة، تطول عليك بخلاف ما لو نظرت إلى مجموع الورق من حيث تكوّنه من الشجرة، فانه بمادة واحمة، وسبب واحمد، وإنما تعددت وتعاقبت من جهة أركان قوابلها(١).

قال رسول الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهُ : (من صلَّى في الليلة التاسعة والعشرين من شعبان عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتـاب مرة وألهاكم التكاثر عشر مرات، والمعوذتين عشر مرات، وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، أعطاه

<sup>(</sup>١) ومن المناسب أن نذكر جملة من الأمور النافعة للإنسان في الحساب وهي ما يلى :

ما يهون على الإنسان في يوم الحساب

١- زيارة مولانا أمير المؤمنين عليت الله . قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عَلِيْتُهُ : (من زار أمير المؤمنين عارفاً محقه، غير متجبر، ولا متكبر كتب الله له أجر مائة شهيد وغفر الله لَه ما تقدم من ذنبه وما تـأخر، وبعـث من الأمنين، وهون عليه الحساب، واستقبله الملائكة، إذا انصرف من منزله فإن مرض علدوه، وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبره). [جار الأنوار، ج٥٦، ص١٧٦، باب : ٢٣].

<sup>-</sup> حمل الليلة التاسعة والعشرين من شعبان .

...→

الله تعالى ثواب المجتهدين، وأثقل ميزانه، ويخفف عنه الحساب، ...). [قبل الأعمال الحسنة، ص٧٢٤].

٣- صلة الرحم.

قل الإمام محمد بن علي الباقر عليه : (صلة الأرحام تزكي الأعمل، وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب، وتنسي في الأجل). [أصول الكافي، ج٢، ص١٥٠، ح٤، باب: صلة الرحم].

٤- قراءة سورة الأعراف.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم قال: (من قرأها في كل شهر كان من الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون فإن من قرأها في كل يوم جمعة كان ممن لا يحاسب يـوم القيامـة). [مـصباح الكفعمـي، ص٤٣٩، فصل: ٣٩].

٥- قراءة سورة هود كل يوم جمعة .

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه : (من قرأها في كل يـوم جمعة بعث في يوم القيامة زمرة النبيين وحوسب حساباً يسيراً ولم يعرف لَـه خطيئة يوم القيامة). [مصباح الكفعمي، ص٤٤، فصل: ٣٩].

٦- قراءة سورة الرعد.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه : (من أكثر من قراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة ولو كان ناصبياً وإذا كان مؤمناً أدخله الجنة بغير حساب ويشفع في جميع من يعرفه من أهل بيته وإخوانه). [وسائل الشيعة، ج٦، ص٢٥١، باب: ٥١].

٧- قراءة سورة السجلة.

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عَلَيْنَكُ : (من قرأ سورة السجلة في كل ليلة جمعة أعطله الله تعالى كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه وكــان من رفقاء محمَّد وأهل بيته اللُّه الله السيعة، ج٧، ص٤١١، باب [08

٨- قراءة سورة الدخان.

قل الإمام محمد بن علي الباقر عَلِينَهُ: (من قرأ سورة المنخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الأمنين يوم القيامة تحت عرشــه وحاســبه حساباً يسيراً وأعطله كتابه بيمينه). [وسائل الشيعة، ج٦، ص١٤١، باب . [78:

#### الصحف والكتب

### [حقيقة الصخف والتنب](١)

نشر الصحائف والكتب عبارة عن تطائرها، وذلك لأنها في قبره موضوعة في أعناق المكلفين، كما ذكر في كتابتها في قطعة من كفنه بإصبعه وريقه، بإملاء رمان فتان القبور، وكانت في الدنيا كذلك كتبها رقيب وعتيد، في ورقة من اللوح المحفوظ؛ بمعنى أنه إذا عمل عملاً صلحاً مثلاً كما إذا صلى يوم الجمعة في المسجد ركعتين، كتبها رقيب وعتيد، كما يكتب المقابل للمرآة صورته فيها يكتبان صلاته الركعتين بهيئة المصلى في غيب ذلك المسجد، وغيب ذلك الوقت، ويبقى ذلك مكتوباً في غيب ذلك المكان وذلك الزمان إلى يوم القيامة، فإذا كنت حضرته حين الصلاة في المسجد يوم الجمعة لا تزال كلما التفت بخيالك إليه رأيت مثاله يصلى في الصلاة التي حضرته فيها، وإن كان العامل قاعداً عندك، فإنَّ مثاله لا يـزال في تلك، فإذا حضر عندك وجدته لابساً لذلك المثال، وكذلك لو رأيته سارقاً لشيء .

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج١٢، ص٦٤، س٣.

وجميع الأعمال مكتوبة بهذا النحو، لكن رُمان فتان القبور هو الذي يلبسه تلك الأمثال المتعددة المتفرقة المتباينة، بأن يلبسه الآثار القائمة بها، فإذا كان يوم القيامة تطايرت ذوات الأمثال من أمكنتها وأوقاتها، وذلك حين مُدَّت الأرض، وألقت ما فيها وتخلت.

ونشرها أن يجيء كل عمل في مكانه، ووقته ومثاله، متلبس بذلك فكل مثال عامل بعمله، فلزيد مثلاً ألف مثال في ألف عمل، بل مائة مثال في مائة ألف عمل، كل مثال متلبس بعمله، فذلك نشر الكتب والدواوين، وكشف السرائر، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر يا الله، قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ (١)، وذلك في قبره على يد رمان، ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَلُهُ مَنْشُوراً ﴾ (١)، وهذا كتاب الأعمال التي تعمل فيها الأمثال وآثارها ما وضعها رومان في عنقه، فيقال له: اقرأ كتابك؛ أي الذي طوقك به رومان، فإنه لا يخالف الكتاب المنشور، الجامع للأمثال العاملة بتلك الأعمال في مكانها وأوقاتها، ﴿كَفَى يِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾ (١)، لأنه إذا رأى نفسه

سورة الإسراء، الآبة: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ١٤.

في أمثاله عاملة لأعماله، كما ترى نفسك في صورتك التي في المرآة، محركة للصورة لا يقدر على إنكار ما أقر به حالة إقراره، فكفى بنفسه ذلك اليوم عليه حسيباً، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ (١) وهي كتب الأمثال، فإنها هي الكتب المنشورة، والصحف المنشورة.

# [معنى كتاب الإنساد وكيفية كتابة الأعمال في الصخف] (٢)

المراد بكتابك جمع أعمالك بعد تفرّقها، وذلك لأن الإنسان أول ما يدخل في قبره ويشرج عليه اللبن يأتيه رُومان فتان القبور وينضع روحه في جسده إلى حقوه، فيقول له: أكتب أعمالك.

فيقول: للملك ما أحفظها.

فيقول أنا أُمليها عليك.

فيقول: ليس عندي دواة.

فيقول: من ريقك.

فيقول: ليس عندي قرطاس.

فيقول : قطعة من كفنك، فيكتب ورومان يملى عليه فعلت كذا وكذا، وفي المكان الفلاني، ويذكر له كل شيء عمله أو قاله في مكانه

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص٣٥، س٩، إلى ص٣٦، س١٣٠.

ووقته حتى يذكره، ثم يطوي تلك القطعة المكتوب فيها ويطوقه بها في عنقه فيكون أثقل عليه من جبل أُحد، وهو قوله تعالى : ﴿وَكُـلُّ إنسَانَ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَـهُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ كِتَابِـاً يَلْقَـاهُ مَنْشُوراً ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾(١)، فإذا كان يوم القيامة وكان مؤمناً أتاه كتابه الني كتبه على نفسه من أعماله بإملاء الملك رومان فتان القبور من أمامه فيأخذه بيمينه .

وإن كان كافراً أتاه من خلفه وضرب ظهره وخرج من صدره فيأخذه بشماله ثم يقوم كتاب الله الناطق عليسته فينطق على الخلائق بعبارة واحدة تطابق كل كتباب أملاه رومان بما فيه من خير أو شر لا يخالف منها حرفاً واحداً، وهو قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَٰذَا كِتَابُنَـا ينطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (١)، وهـ و تأويل قوله تعالى : ﴿ وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ "، فيشاهدون عليه أعمال الخلائق فهم الأشهاد يقول تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ (١)، قال تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

سورة الإسراء، الأيتان: ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية، الآبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية: ٥١.

وَسَلِماً لُتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً الله على الله على الله وسنة نبيه عَلِياً الله وسنة نبيه عَلِياً الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.



#### الميسزان

## [حقيقت الميران]

وضع الموازين: إنزالها وإظهارها لإقامة العدل بين الخلق، ... والميزان: آلة يُستعلم بها الراجح من المرجوح من أفراد الأجناس والأنواع، والأصناف والأشخاص، وتلك الآلة تكون من جنس الموزون بها، والشيء الواحد الموزون إذا أريد بوزنه كمال الإحاطة به وجب تعدد موازينه، فيوزن في كم مادته بأنها خمسة أمنان أو عشرة، وجوهرها بأنها ذهب أو فضة، أو خشب أو تراب، وفي صفة نفسها بكونها صافية أو لا، وببقائها وعدمه، ومدة بقائها.

وكذلك موازين ألوانها كحجري يقوت، كل منهما أحمر، وكل مثقال واحدهما قيمته عشر دنانير، والآخر قيمته ألف دينار، وكذلك موازين صورته وهندستها، وحدودها ومتمماتها، فإن موازينها متعدة كموازين المادة، وكذلك موازين هذا الشيء المذكور في كونه ذاتاً أو ذات ذات، أو عرضاً أو عرض عرض، وهكذا كل عمل تجري فيه هذه الموازين المتعددة، وهو السر في إفراد العامل.

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص١٣٠، س٤.

وجمع موازينه في قوله: ﴿فَمَن تُقُلُتُ مَـُوازِينُهُ ﴾(١)، ﴿وَخَفَّتُ مَـوَازينُهُ اللهُ فافهم ...

## [كيفيت تخفق الأعمال ووزنها](٣)

إنه ورد أن صورة الثواب والعقاب، فتتفاوت صورة صلاة ركعتين من زيد ومن عمرو تفاوتاً أبعد مما بين الأرض والسماء، وإن كانت المادة واحدة، كما تتفاوت صورة السرير من الخشب الواحد من نجارين، بحيث تكون قيمة أحدهما خمسة، والآخر خمسين، ولو كان ما قيمته خمسة من الخشب وما قيمته من خمسين من النحاس، أو من الحديد، لكان تفاوت القيمة منسوباً إلى المادة، فلا يصلق قوله: ﴿ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١)، إذ معنى أحسنية العمل ليس إلّا من جهة الصورة التي هي عمل المكلف مع وحدة المادة، فإذا كانت المادة واحدة وعمل المكلفون فيها صح ابـتلاؤهم بالأحسنية في أعمالهم، ولم يوجه إليهم إلَّا الأمر والنهي الحاملان للمادة التي يكون عمل المكلف صورة لها، وهذه المادة التي وردت بها

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر: شرح العرشية، ج١، ص١٣٤، س٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٧.

الأوامر والنواهي هي المعاني التي دلت عليها ألفاظ الأوامر والنواهي، أو ما يقوم مقامها.

فالأعمال الموافقة لتلك الأوامر والنواهي في انطباقها على المعاني المشار إليها هي صورة الثواب.

والأعمال المخالفة لتلك الأوامر والنواهي لعدم انطباقها عليها هي صورة العقاب، والموادهي تلك المعاني.

فالثواب خلقه الله تعالى من مادة؛ هي تلك المعاني، ومن صورة؛ هي عمل المكلف بموافقة الأمر.

والعقاب خلقه الله تعالى من مادة؛ هي مخالفة تلك المعاني، ومن صورة، هي عمل المكلف بمخالفة الأمر .

فللوزن يومئذٍ أحوال ينقسم بسببها وزن العدد، ووزن القيمة، ووزن الرتبة، ووزن الجهة، ووزن الوقت، ووزن مدة البقاء والابتداء والانتهاء، ووزن المكان، ووزن الكيف، ووزن الكم في المقدار، وفي إيجاب الثواب والعقاب.

فوزن العدد معرفة عدد الأعمال الحسنة والسيئة.

## [كيف تتجسد أعمال الإنسان](١)

اعلم أن الناس الذين قالوا بالمعاد والثواب والعقباب اختلفوا

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج١٢، ص٢٧٩، س١.

في الثواب والعقاب، وهل هما جزاء على الأعمال مغايران لهما أم هما الأعمال الحسنة والسيئة؟ .

فالذين جعلوهما جزاء على الأعمال اختلفوا فذهب السيخ المفيد وجماعة إلى أن الأعمال أعراض ومعاني، فلا يعقل تجسدها ولا وزنها.

والمراد من الموازين التعديل بين الأعمال والجزاء عليها، ووضع كل جزء في موضعه، وإيصال كل حق إلى حقه، فلا ميزان ولا وزن على الحقيقة، بل هو محمول على المجاز .

وقال آخرون : إن الأعمال لا تجسم لأنها أعراض ومعاني، نعم يخلق الله تعالى بإزاء الأعمال وتناسبها صوراً حسنة أو قبيحة، وتكون هي الموزونة في الميزان الحقيقي، وهي الصورة التي تكون مع الإنسان في عالم البرزخ.

وقالت طائفة : إلى أن الأعمال هي صحائف الأعمال لا نفسها، بناء منهم على أن كتابة الأعمال في صحائفها مثل كتابتنا لما نكتبه في دفاترنا.

وبعض الروايات تشير إلى أن الموزون هي الصحائف، مثل ما روي عنه عَنْهُمَّ : (أنه يؤتى بسرجل يوم القيامة إلى الميزان، ويؤتى لـه تسعة وتسعون سجل، وكل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان، ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيها شهادة أن لا إلىه إلَّىا الله، وأن محمداً رسوله، فيوضع في الأخير فيرجع)(١) ...

وقيل: ويمكن أن يجمع بين الأخبار الدالة على هذه الأقوال المختلفة بحمل ما ورد من أن الميزان ليس هو ذا كفتين، وإنما هو مجاز عن العدل في الجزاء على ميزان أعمال الأنبياء على ألم أهل الطاعات والمعرفة، لأنهم لا يتهمون ربهم فيما يقضي عليهم بأعمالهم.

وحمل ما ورد من أن الله تعالى ينصب ميزاناً لـه لـسان، وكفتان لسانه بيد جبرائيل عليه يزن فيه الأعمال على ميزان أعمال ساير الخلق؛ لينظروا إلى أعمالهم كيف تـوزن بالموازين، فـلا يتهمونه تعالى.

ومن قال: أن الثواب والعقاب هما عين أعمال المكلفين، منهم من قال: أن جعل الأعراض ذوات شيء ممكن مقدور لله كال من فيجعلها أجساماً مناسبة لنوع ما انقلبت عنه من الأعراض في الكم والكيف، والوقت والمكان، والرتبة والجهة والوضع، ويرون أن هذه الأمور هي التي عليه في نفس الأمر، ولم تجدد لها نشأت بحسب تجدد الأوقات والأمكنة والرتب، وإنما هي هكذا في كل نشأة، فوجوداتها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ج٧، ص٢٤٥، باب: ١٠.

قائمة في كل نشأة بما هي عليه في تلك النشأة، ... (١).

(١) من المناسب جدا أن نذكر بعض ما يثقل الميزان .

#### ما يثقل الميزان في يوم القيامة

١- الإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ وآله عَلَمُكُمْ .

قال رسول الله عَنْظُ : (أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليٌّ حتى أثقل بها حسناته). [وسائل الشيعة، ج٧، ص١٩٥، باب: ٣٤].

٢- حسن الخلق.

قال رسول الله عَيْلًا: (ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفيضل من حسن الخلق). [أصول الكافي، ج٢، ص٩٩، ح٢، باب: حسن الخلق].

٣- قراءة هذه الصلوات عصر يوم الجمعة سبع مرات: (اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد الأوصياء الراضيين المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته).

روي أنه: (من قالها سبع مرات رد الله عليه من كل عبـ د حـسن، وكـان عمله في ذلك اليوم مقبولاً، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نــور) .[فــروع الكافي، ج٣، ص٤٢٩، ح٥، باب: نوادر الجمعة].

٤- إدمان سورة القيامة .

قل الإمام محمد بن علي الباقر عليه (من أدمن قراءة ﴿لا أَقْسَمُ ﴾ وكان يعمل بها بعثه الله ﷺ مع رسول الله عَلَيْكُ من قبره في أحسن صورة

···+

ويبشره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان). [وسائل الشيعة، ج٦، ص٢٥٧، باب: ٥١].

٥- عمل الليلة السادسة والعشرين من شهر رجب.

قال رسول الله عَلَيْهِ : (من صلّى في الليلة السلاسة والعشرين من رجب اثنتي عشرة ركعة بالحمد مرة وأربعين مرة قل هو الله أحد - وفي رواية أخرى - أربع مرات، صافحته الملائكة ومن صافحته الملائكة أمن من الوقوف على الصراط والحساب والميزان ويبعث الله إليه سبعين ملكاً يستغفرون له ويكتبون ثوابه ويهللون لصاحبه وكلما تحرك من مكانه .. يقولون اللهم اغفر لهذا العبد حتى يصبح) . [إقبال الأعمال، ص١٦٩] .

٦- زيارة الإمام الرضا عليسته.

قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه (من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً، وعند المصراط، وعند الميزان). [من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٥٨٤].

٧- صلاة اثنتي عشرة ركعة ليلة الجمعة .

قال رسول الله عَلَيْلاً: (من صلّى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد أربعين مرة لقيته على الصراط وصافحته ورافقته ومن لقيته على الصراط وصافحته كفيته من الحساب والميزان). [وسائل الشيعة، ج٧، ص٣٩١، باك 20].

|  |  | ÷ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### الصراط المستقيم

# [ماهيت الصراط المستقيم](١)

الصراط لغة: (الطريق). وقول الصادق عليسه : (الصراط هو الطريق إلى معرفة الله ﷺ : (الطريق الكامل المؤدي إلى الله) " ... وهما صراطان : صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة، أما الصراط الذي في الدنيا فيطلق على معاني :

أحدها: القيام بأوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه، على حدما أمر به على ألسنة أوليائه عليه وذلك فروعهم واتباعهم، والتسليم لهم، والرد إليهم، والتفويض إليهم في كل شيء مما علمت ومما لم تعلم، وهذه ظاهر ولايتهم عليه المنهم الم

وثانيهما: محبتهم والتولي بهم، والموالاة لوليهم، والتبري من أعدائهم ومخالفتهم، والمجانبة لهم ولأتباعهم، وهذه أركان ولايتهم

وثالثها: الاعتقاد لما اعتقدوا له، والإيمان بما آمنوا به، والكفر بما كفروا به، وهذه أبواب ولايتهم.

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار، ص٣٦، ح١، باب: معنى الصراط.

ورابعها: الإمام المفترض الطاعة «صلوات الله عليه» من عرفه في الدنيا باسمه وصفته، واقتدى بهداه، مر على الصراط الذي هو جسر [على] جهنم يمر عليه الخلائق، صعودهم إليه ألف سنة، وحدال ألف سنة، ونزولهم ألف سنة(١)، .. .

ومن لم يعرف الإمام عليسًا في نحو ما ذكرنا زلت قدمه عن الصراط في الأخرة، فتردى في نار جهنم، لأنه جسر للبجنة على جهنم، تمر الخلائق على قدر أعمالهم، لأنه صور أعمالهم لما كلفوا به، من القيام بأمر الله، والانتهاء من معاصى الله، والاعتقاد لما أريـد منهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كالجواد السابق، ومنهم من هو كالماشي، ومنهم من يحبو حبواً ومنهم من تأخذ النار بعضه، ومنهم من يمر عليه حتى يصل إلى مكانـه مـن جهنم فيسقط فيه ...

والطريق الآخر؛ يعني الصراط الذي في الآخرة : طريـق المـؤمنين إلى الجنة، الذي هو مستقيم؛ يعني بغير ارتفاع ولا تقصير لا يعدلون، يعنى المالكين له عن الجنة إلى النار، ولا إلى غير النار سوى الجنة ...

<sup>(</sup>١) قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليسته واصفاً الصراط: (... ألف سنة صعود، وألف سنة هبوط، وألف سنة حدال). [تفسير القمى، ج١، ص٤١، سورة الفاتحة، آية : ٧ . بحار الأنوار، ج٨٢ ص٥٢، باب : ٢٣].

## [حقيقت الصراط المستقيم](١)

اعلم أنَّ الصِّراط المستقيم: هـو طريـق الله إلى خلقـه، وطريـق خلقه إليه، فيُطلق ويُراد به الإمام عَلَيْسَالُهُ.

وقد يُراد به: الولاية الخاصة.

وقد يُراد به: الولاية العامّة.

وقد يُراد به: ظواهر التَّكاليف.

وقد يُراد به: بواطنها.

وقد يُراد به: معرفة النَّفس أو النفس.

وروي عن الصَّادق عَلَيْتُهُ : (إنَّ الصُّورة الإنسانيَّة هي الـصُّراط المستقيم إلى كل خير، والجسر الممدود بين الجنَّة والنَّار)(٢) .

فإنْ أُريد به طريق الله إلى خلقه، فالمراد به: وجودهم التكويني والتَّشريعي، وليس وجودهم من حيث هو صراطاً؛ وإنْ صلق عليه ببعض التوجيهات، بل من حيث هو نور الله، كما قال عليسًا : (اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ يِنُورِ اللهِ) (اللهِ) (اللهِ) وهو أبداً قائمٌ بفعل ربّه قيام

<sup>(</sup>١) المصدر جوامع الكلم، ج١، ص٣٠١، س٣، (ضمن الرسالة القطيفية).

<sup>(</sup>۲) تفسير الصافي، ج١، ص٦٦ سورة الحمد، آية : ٦ . شرح توحيد الصدوق، ج٢، ص٥٥، ح٣، باب : ٢ . شرح الأسماء الحسنى، ج١، ص١٢ .

 <sup>(</sup>۳) أصول الكافي، ج١، ص٢١٨، ح٣. بصائر الدرجات، ص٩٠، ح١، باب : ١١
 . شواهد التنزيل، ج١، ص٤٢٢ . المحاسن، ج١، ص١٣١ .

صدور وتحقَّق، أي : طرِّي أبدأ .

وكونه طريقاً للخلق إلى الله؛ إنَّ استمداد وجودهم التكويني والتشريعي باستعداداتهم الأوّلية والعقليّة، والنّفسانيّة والمثالية، والجسميَّة والبشريَّة، وبالمشاعر الأوّلية والعقليّة، والخياليَّة والفكريّـة، وبالميل الأولى الجزئي والتركيبي، وبهيآته وأوضاعه، وأقراله وأعماله، وحركاته وسكناته، وخطراته ونسبه، وإضافاته وكلُّ ما منه وبه وله وإليه؛ كلُّ ذلك بتلك الاستعدادات والقابليات، وطريقهم في ذلك التكويني والتشريعي إلى الله سُبحانه، وذلك هو ظهـوره لهـم بهم.

وإنْ أُريد به الإمام عُلِيَّكُم؛ فهو محلُّ فعل الله والخلق آثـار الفعل بشرطه، أي : عضده لهم في الظّهور، وعضدهم لَه في الاستظهار، فطريق الآثار في الاستمداد، وطريق الفعل في الإمداد هو الإمام عكستبلخ

وإن أريد به ولاية الإمام الخاصة؛ التي هي المحبِّة والإيمان بأنَّه الإمام المفترض الطَّاعة، الذي لا يَقبل الله الأعمال إلَّا بحبِّه التَّام، المشتمل على إثباته، ونَفي ما سواه؛ فذلك صراط الله إليهم في التَّكليف، وصراطهم إليه في القبول.

وإنْ أريد به الولاية العامَّة؛ فهو الوجود المطلق، الَّذي به الوجود المقيَّد، ولا شكَّ أنَّه أشدُّ الأشياء استدارة على ربِّه، فهو الَّـني خلقـه بنفسه، وهو الصراط الكلي الأوّل، وليس صراط أدق منه، ولا أحدُ منه، وفيه عقبات كؤد، لا يقطعها بسهولة إلّا الحمدُ وأهل بيته الطّاهرين (عليه وعليهم السّلام)، وفيه عقبات يقف عندها كثير من آل محمد (صلوات الله عليه وعليهم)، وإليه الإشارة بقوله عَيَّالًا: (يا علي لا يعرفك إلّا الله وأنه، ولا يعرفي إلّا الله وأنت، ولا يعرف الله إلّا أنا وأنت) (۱)، وأنا أريد به: ظواهر التّكاليف؛ فأنت تجد من نفسك أنّك لا تقدر على أداء ركعتين من الصلاة تحفظ فيهما قلبك. وإن أريد به بواطنه؛ فأعظم وأعظم، لأنّه مرآة الوجود، وشرح الوجود.

وإنْ أُريد به معرفة الله؛ التي بها كشف سُبحات الجلال من غير إشارة، بأن تخرق جميع الحجب وتكشفها، ثمّ تكشف الحجاب الأكبر وتخرقه، الذي هو وجودك؛ بأن تراه به صادراً عن فعل الله حين الصُّدور بالفعل لا بالتَّصور، فيلتبس عليك يوَجْهٍ من وُجوهه.

وبيانه: أنَّك لا تراك مدركاً، فهو أشدُّ معتركاً، وأصعب مسلكاً. وإنْ أُريد به معرفة النَّفس؛ فهو أن تمحو الموهوم ليصحو المعلوم.

<sup>(</sup>۱) مختصر البصائر، ص ۱۳۳۵، ح۹، باب: أن حديثهم صعب مستصعب. تأويل الآيات الظاهرة، ص ۱۳۹، ح۱۸، سورة النساء، آية: ٦٩. كتاب المختضر، ص ٣٨.

وإنْ أُريد به النفس؛ فهو معنى قول على علي علي الله تُحِطْ يهِ النَّاوْهَامُ، بَلْ تَجَلَّى لَهَا يهَا، وَيهَا امْتَنَعَ مِنْهَا)(١).

وهذه الثلاثة الأخيرة متلازمة، والبيان فيها واحد، والمراد من كون ذلك صراطًا هو ما ذكرناه قبل .

وأنت إذا نظرت إلى هذه رأيتها أدقُ من الشّعرة؛ فهي عند النّظر تمور مواراً، وتضطرب وتموج موجاً، وأحدُ من السيّف؛ تسقُ قدم البصيرة وتفرِّقه، وإنْ كان مجتمعاً، وهو المراد من أنّه أحدُّ من السيّف. وإنْ أريد به الجسر الممدود على النار طريقاً إلى الجنّة، اللّذي يصعدونه ألف سنة، وامتداده ألف سنة، وينزلون منه ألف سنة (۱)؛ فهو إنّما كان أحدُ من السيّف، وأدقُ من السعرة؛ لأنّه عبارة عن تلك المذكورات، إذ هو وجود من وجوداتها، فمن مرّ على تلك مرّ على هذا، ومن لم يمرّ هناك لم يمر هناك المنقيم؛ كمعرفة النفس، ومعرفة المنال، قلّ من يمرّ على صراطها المستقيم؛ كمعرفة النفس، ومعرفة المنزلة بين المنزلتين في القدر، ومعرفة الطيّنة، وإثبات الاختيار لجميع الخلق، بين المنزلتين في القدر، ومعرفة الطيّنة، وإثبات الاختيار لجميع الخلق،

<sup>(</sup>۱) من خطبة لأمير المؤمنين عليته يحمد الله فيها، ويثني على رسوله، ويصف خلقاً من الحيوان . [نهج البلاغة، ص٢٦٩ . وبحار الأنوار، ج٤، ص٢٦١] .

<sup>(</sup>٢) راجع هامش رقم (١) في الصفحة رقم (١٤٨) من هذا الكتاب.

ومعلوميَّة الخلق لله سُبحانه، وما أشبه ذلك مما اضطربت فيها الأنظار، وتحيَّرت فيها الأفكار، فإنَّ مثل هذه أدقُ من الشَّعرة في صغرها، وأشدُّ اضطراباً وتموُّجاً منها، وأحدُّ من السَّيف، أي: تُفَرِّق القلب المجتمع، وتشقُّه كحدِّ السَّيف، فافهم (۱).

## ما يسهل الجواز والمرور على الصراط المستقيم

١- محبة أهل البيت علم ال

قال رسول الله عَلَيْهِ : (أثبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتي) . [بحار الأنوار، ج٨، ص٦٩، ح١٦، باب: ٢٢] .

٢- زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عُلَيْتُهُم.

قال الإمام علي بن موسى الرضا عليته : (من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً، وعند الطراط، وعند الميزان) . [من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص١٥٥] .

٣- صوم ستة أيام من شهر رجب.

قال رسول الله عَنِيلاً: (من صام من رجب ستة أيام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألاً، أشد بياضاً من نور الشمس، ... وبعثه الله من الأمنين يـوم القيامة حتى يمر على الصراط بغير حساب ...). [إقبال الأعمال الحسنة، ص ٢٥١].

<sup>(</sup>۱) من المناسب هنا أن نذكر جملة من الأمور التي تسهل الجواز على الصراط؛ وهي ما يلي:

٤- الصلاة عشر ركعات في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان .

قال رسول الله عَنْظُهُ : (من صلى في الليلة التاسعة والعشرين من شعبان عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وألهاكم التكاثر عـشر مرات، والمعوذتين عشر مرات، وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، أعطاه الله تعالى ثواب المجتهدين، وثقل ميزانه، ويخفف عنه الحساب، ويعبر على الصراط كالبرق الخاطف). [إقبال الأعمال الحسنة، ص٧٢٤].

٥- صلاة اليلة الخامسة من شهر رجب.

قال رسول الله عَيْنِهِ : (من صلى الليلة الخامسة من رجب ست ركعات بالحمد مرة، وقل هو الله أحد خسأ وعشرين مرة، أعطله الله ثواب أربعين نبياً، وأربعين شهيداً، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف). [إقبال الأعمال الحسنة، ص ٢٥١].

٦- صلاة ليلة الثلاثين من شهر رجب.

قال رسول الله عَيْدالله : (من صلى ليلة الثلاثين من رجب عسر ركعات بالحمد مرة، وقبل هبو الله أحبد عبشر مبرات، أعطبه الله في جنبة الفردوسسبع مدن، ويخرج من قبره ووجهه كالدر، ويمر على الـصراط كالبرق الخاطف، وينجو من النار). [إقبال الأعمال الحسنة، ص١٦٨].

٧- الصلاة اثنتي عشر ركعة ليلة الجمعة .

قال رسول الله عَيْدُ : (من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشر ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتـاب وقل هو الله أحد أحد أربعين

**···**→

مرة، لقيته على الصراط وصافحته ورافقته، ومن لقيته على الصراط وصافحته كفيته الحساب والميزان). [وسائل الشيعة، ج٧، ص٣٩١، باب: ٥٤].

٨- حسن الخلق في شهر رمضان المبارك.

قال رسول الله عَنْ الله عَوْاز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام). [إقبال الأعمال الحسنة، ص٢].

٩- الصوم سبعة أيام من شهر رجب.

قال الإمام محمد بن علي الباقر عليته : (من صام سبعة أيام من رجب أجازه الله على الصراط، وأجاره من النار، وأوجب له غرفات الجنان). [بحار الأنوار، ج٩٤، ص٣٤، ح١١، باب: ٥٥].



#### الشفاعية

## [حقيقة الشفاعة](١)

أما الشفاعة فاعلم أن أصل قابلية الأشياء للوجود، الذي هو الخير الحض، إنما هو بواسطة الشفاعة، وإلى ذلك الإشارة بقول علي علي على الأعراف الذين لا يعرف الله إلّا بسبيل معرفتنا) (٢) فهم الوسائط بين الخالق والخلائق في كل شيء، وهم الأبواب للجواد الوهاب، فافهم.

فالتصفية في الحقيقة إنما هي كسر المصفى وصياغته على الفطرة المستلزمة لفعل الخير، وذلك إذا اعوجت الطبيعة، وخالفت الفطرة؛ التي هي صفة فعل الله، بسبب عارض غريب، لما بين ذلك العارض الغريب، وبين الطبيعة التي هي خلاف كينونة الحق سبحانه من المناسبة، لأنَّ الغريب غير الفطرة، فكونه خلاف كونها، والطبيعة خلاف كونها خلاف الفطرة.

والتصفية كسر تلك الصورة المخالفة الشيطانية، وصياغة هيولاها الثانية على صورة الفطرة لتطابق الفطرة، فتقتضى مقتضاها،

<sup>(</sup>١) المصدر جوامع الكلم، ج٢، ص٥١، س١٩، (ضمن رسالة الشيخ محمد).

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات، ص٤٥٣، ح٦، باب: ١٦ في الأئمة الذين ذكرهم الله يعرفون أهل الجنة والنار. تأويل الآيات الظاهرة، ص١٨٢، سورة الأعراف، آية: ٤٦. بحار الأنوار، ج٨ ص٢٣٨، ح١٤، باب: ٢٥.

والمصفى هو الواسطة، وهو الشافع.

وبيان ذلك : أن الأشياء على ثلاثة أقسام :

قسم: صبغته تزيد على وجوده الأول، ويكون فيها فضل.

وقسم: صبغته بقدر وجوده.

وقسم : صبغته أقل من وجوده .

فالقسم الأول؛ كالسراج، فإنَّ فيه من النور ما يزيد على وجوده، فلذا كان ظاهراً في نفسه مظهراً لغيره، أما كونه ظاهراً في نفسه فيحصل بصبغته تساوي وجوده كالقسم الثاني.

وأما أنه مظهر لغيره؛ فإنه مكمل لما كان صبغته أقل من وجوده كالقسم الثالث، وهي الأشياء الغاسقة التي تحتاج في كونها ظاهرة في نفسها إلى الضياء من غيرها؛ كالجمادات الغاسقة، فإنَّها لا تستبين في الظلمة.

وإذا كانت الصبغة بقدر الوجود استبان ذلك الشيء مطلقاً كالقسم الثاني؛ مثل الجمرة، فإنَّها لا تظهر في الظلمة، والزيادة التي في القسم الأول كالسراج من المصبغة، بحيث تكون تلك الزيادة مظهرة لغيرها من الموجودات الغاسقة، مكملة لما نقص من صيغتها عن وجودها.

والشافع من القسم الأول، وهو الذي صبغته تزيد على وجوده، والطبيعة المعوجة، كما قلنا إنما اعوجت لقلة ما فيها من الصبغة، فإذا قابلها الشافع كَمُلَ ما نقص فيها، ووصلها بفضل لطيفت، وألحقها بأوائل جواهر عللها.

ومعنى كسره؛ لها صوغه لها على هيكل الفطرة التي هي هيكل الصبغة .

ومعنى الصبغة : هي الإيجاد الثاني .

ومعنى الوجود: الإيجاد الأول.

فالكل في الحقيقة وجود إلى ذلك المعنى الذي أشرنا إليه من أنّ التصفية من الشفاعة، قـول الحجـة عليته في دعائه لـشيعته: (وإن خفت موازينهم فثقلها بفاضل حسناتنا ... إلخ)(())، فخفة الميزان من المعصية، لأنها عدم لا وجود، والعدم لا شيء، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئاً﴾(())، وتثقيله بفاضل حسناتهم عليه تصفيته، وكسر للخفة، وصوغها ثقيلة بذلك الفاضل، لأنه وجود.

وإنما قالوا الله : (بفاضل حسناتنا) لأنهم الهه يعملون من الصالحات [ما] أريد به من النجاة، والخروج عن ربقة التقصير، وبتلك الزيادة سمّوا سابقين، وكانوا مقربين.

والحسنات هي الصبغة، والوجود الثاني، هذا في الباطن الذوقي. وأما في الظاهر أيضاً فليس ثمَّ منافاة بين الأدلة، لأنَّ التصفية

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ج٥٣، ص٣٠٢، الحكاية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٣٩.

لأناس كانت ذنوبهم تقابلها محن الدنيا، وشدائد الموت والمحاسبة، والقبر، والبرزخ، وأهوال القيامة، والشفاعة لقوم ذنوبهم لا تقابلها تلك الحن، وربما تكون الشفاعة بعد دخول النار، لأنها من التصفية، فلا تختص الشفاعة بأُناس دون آخرين، إلَّا أنها لها شـرط وهـو لا يجري عليه الرضى بوجه من الوجوه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَـشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَي ﴾(١)، لأنَّ الشفاعة لا يحسن لغير من ارتضي دينه .

وكذلك التصفية لا تجري إلّا بهذا الشرط، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَلِيمُحُصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافِرينَ ﴾ (٢)، فكانت التصفية والامتحان تمحيصاً للذين آمنوا، ومحقاً للذين كفروا، فظهر مما أشرنا أنَّ الشفاعة لا تختص له، ولكنها غاية التصفية والتمحيص، وبذلك يظهر المرجح، ويظهر البرهان ...

لأن ذلك إنما يخرج من النار بعد التصفية، بمعنى أنَّه لا يبقى عليه ذنب يعاقب به، فيخرج لعدم الموجب لعقابه، مع بقاء الموجب لثوابه؛ وهو الإيمان، فإن خرج بعد فناء جميع ذنوبه فذلك من التصفية، وقد سمعتها وأنها من الشفاعة، وإن بقي من ذنوب شيء فلا يخرج إلا بالشفاعة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤١.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 米 米 米 \*\*\*\* 米 米 米 米 米 الحنة والنار 米米米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

米

米

米

米

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

米

米

米

米

米

米

米

米

米



#### الحنية

## [ماهيت أكبنة]

الجنة وما فيها عبارة عما في الدنيا وما فيها من الأجسام والمطاعم والمشارب والفواكه والشهوات والمناكح وغير ذلك بعد تصفيته وتقويته، وإمداده وتشديده، وظهوره وإحساسه، وإدراكه وغير ذلك، بحيث تكون كل شيء في الدنيا إذا كان في الجنة، أو المكاره كلها إذا كانت في النار، تتضاعف قوته وبقاؤه، وحسن ما كان في الجنة، وقبح ما كان في النار، ودوام لذات الجنة ونعيمها، ومكاره النار وأليمها أربعة آلاف ضعفٍ وتسع مائة ضعف، وكل ذلك مما لو لا الملد لتلاشى واضمحل كما كان في الدنيا، ولكنه هنا لقرب من المبدأ الفيّاض الدائم الإمداد، كلما أُخذ شيء أو أُكل وجد بدله مكانه بأحسن من الأول، وأبقى نعيماً وشهوة وللة من غير فصل بين ما أُخِذَ، وبدله لعموم العلة المفيضة، وأقربية البدل من المبدأ، ولهذا قال تعالى : ﴿ لَّا مَقْطُوعَةٍ ﴾ (٢)؛ يعني أنها لو لا دوام الإمداد واتصاله لقبلت القطع، وقال تعالى : ﴿كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً

<sup>(</sup>۱) شرح العرشية، ج٢، ص٢٣٦، س٦، إلى س١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٣٣.

غَيْرَهَا ﴾(١)، وقال تعالى : ﴿ زَدْنَاهُمْ عَدَابًا فُوْقَ العَدَابِ ﴾(١)، فبقاؤها في الآخرة بعين ما به بقاؤها في الدنيا لاشتراك جميع الممكنات.

# [التكليف المطلوب من أهل أنجنت والنار] (")

اعلم أن التكليف سلّم ووصلة إلى تحصيل حوائجهم من الغني المطلق، وتعليم لهم بطرق اكتساب مواد مراداتهم وما فيه نجاتهم، كما هو في كل شيء بحسبه، مثلاً تكليف ابن آدم في الدنيا العبادات والاعتقادت، وتكليف الحيوانات العطف على أولادها، واهتدائها للأسفار، واحترازها عن المرديات، وسعيها في غذائها، وتذلل حمولتها للركوب والحمل عليها، وتكليف الحجر استمساكها في نفسها، وصدمها وتفتتها عند صدم ما هوى أقوى منها، وطلبها لمركزها، و أمثال ذلك .

وتكليف المدر واستمساكها في وقت وتفتتها في وقت، وتكليف النباتات جذبها الغذاء بعروقها، ونموها وثمارها وإيناعها، وأمثال ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية : ٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص٣٥٥، س١٧، (ضمن الرسالة القطيفية).

فتكليف كل شيء على حسب ما يراد منه، فيكون تكليف أهل الجنة تنعمهم بشهوتهم، وتجدد شبابهم، وتلذهم بمناجاة ربهم، وبدعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وأن الحمد لله رب العالمين، وأمثال ذلك من بقائهم ودوام نعيمهم، فهذا وأمثاله تكليفهم، وإذا سمعت أنه لا تكليف فيها فالمراد به هو التكليف الدنيوي؛ وهو الحق فإنه بهذا المعنى لا يجوز أن يكون في الجنة ولا في النار، وكذلك تكليف أهل النار على عكس ما ذكر في تكليف أهل الخنة، وأما البقاء فعكسه لهم ﴿كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ... ﴿(۱)، فافهم.

# [أكسد الذي يلحق بأكنت](١)

اعلم أنَّ الذي يلحق بالجنّة جنّة الدنياهو الذي يقبضه الملك؛ وهو الإنسان الحقيقي (٣)، وأصل وجوده مركب من خسة أشياء: عقل ونفس، وطبيعة ومادة، ومثال، فالعقل في النفس، والنفس بما فيها في الطبيعة، والكل في المادة، والمادة بما فيها إذا تعلق بها المثال، تحقق الجسم الأصلي، وهو الغائب في العنصري المركب من العناصر

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٢٩، س٣٠، (ضمن الرسالة الخاقانية).

<sup>(</sup>٣) **الإنسان الحقيقي هو**: (نور عقلي، وحياته وحركاته عقليان، أُلبس صورة نفسانية ناطقة). [شرح العرشية، ج٢، ص١٠٠].

الأربعة(١)، النار والهواء، والماء والتراب.

وهذا العنصري هو الذي يبقى في الأرض، ويفنى ظاهره فيها، وهو ينمو من لطائف الأغذية.

وإنّما قلت: "يفنى ظاهره في الأرض"، لأن باطنه يبقى؛ وهو الجسد الثاني"، وهو من عناصر هُورقليا الأربعة"، وهي أشرف من عناصر الدنيا سبعين مرّة، وهذا هو الذي يتنعم، لأن المؤمن بعد الحساب في قبره يخدّ له خدّاً من قبره إلى الجنة التي في المغرب، يدخل عليه منها الروح والريحان، وهو قوله تعالى: "فَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ الْمُقَرَّيينَ \* فَرَوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ "، والذي يتنعم بهذا الروح هو الجسد الثاني، الذي هو العنصري في هُورقليا، وهو في الطن الجسد الأول الظاهري، الذي هو من العناصر المعروفة.

<sup>(</sup>۱) أي الجسد الأول، وهو: (الظاهر المؤلف من العناصر الأربعة). [شرح العرشية، ج٢، ص١٨٩].

<sup>(</sup>٢) الجسد الثاني هو: (في غيب الأول وهو من هورقليا). [شرح الزيارة الجامعة، ج٤، ص٢٧].

<sup>(</sup>٣) المورقيليا هو: (لفظة سريانية، ومعناها: عالم المثال، وهو عبارة عن البرزخ ما بين عالم الأجيسام وعالم النفوس). [جوامع الكلم، ج١، (ضمن رسالة الملا محمد حسين)].

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيتان: ٨٩-٨٨.

وأما الذي يخرج مع الروح فه و الجسم الحقيقي، المركب من الهيولى والمثال، وهو الحامل للطبيعة المجرّدة، والنفس والعقل، وهو الإنسان الحقيقي، وهذا الجسم من جنس جسم الكل، ورتبته في رتبة محدّب الجهات، وقوة لدّته في الأكل والشرب، والملبس والنكاح، بقدر قوة لذّة الجسد العنصري سبعين مرّة.

وهذا الجسم الحقيقي لا تفارقه الروح، ولا يفارقها إلّا بين النفحتين، فإنّه إذا نفح إسرافيل في الصور نفخة الصعق، وهي نفخة الجذب، انجذبت كلّ روح إلى ثقبها من الصور، وله ست خازن؛ فأول دخولها تلقي في المخزن الأول: مثالها، وفي الثاني: هيولاها، وفي الثالث: طبيعتها، وفي الرابع النفس، وفي الخامس: الروح، وفي السادس: العقل، فإذا تفككت بطلت وبطل فعلها، فهي ليست بفانية إلّا بهذا المعنى، ولا ممازجة لأن الممازجة إنما هي في النفوس النباتية والحيوانية (۱).

<sup>(</sup>۱) النفس النباتية هي: (غذاء تركب من جزء من التراب، وجزء من المواء، وجزء من اللهاء، بعد تعديلها وتميّزها عن المغرائب). [شرح المشاعر، ص٦٥٨].

والنفس الحيوانية هي: (قوة فلكية، وحرارة غريزية، أصلها الأفلاك). [شرح المشاعر، ص٦٦٦].

أما النباتية فلأنها من نار وهواء، وماء وتراب، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة، فتعود الأجزاء النارية إلى النار وتمازجها، والهوائية إلى الهواء، والمائية إلى الماء، والترابيّة إلى التراب، وكل واحد يمازج ما منه أخذ، وكذلك النفس الحيوانية فإنها أخذت من حركات الأفلاك، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة، لأنها قوى أُلِفت من قوى الأفلاك، بتقدير حركاتها تعلُّقت بالطبائع التي في الدم الأصفر تعلُّق ارتباط، والـدم الأصفر في العلقة التي في تجاويف القلب، والدم الذي في البدن تقوّم بالعلقة، والبدن تقوّم بالدم.

ومعنى تعلقها بالطبائع؛ أن الطبائع البسائط لما تألّفت على هذا الترتيب حرارة ويبوسة، وبرودة ورطوبة، وكانت معتدلة في الوزن الطبيعي، بأن تكون الأربعة خمسة أجزاء، لأن البرودة جزءان حصل منها بخار معتدل، فكرّت عليه الأفلاك، فاعتدل في نُضجه فناسبها، فاكتسب من قواها قوّة الحياة بواسطة حركاتها وأشعة كواكبها، فذلك البخار المعتدل نضجه بمنزلة الأجزاء الدخانية من الأجزاء الدهنية في السراج، إذا قاربت في الاحتراق الدخان.

والروح الحيوانية بمنزلة استنارة تلك الأجزاء الدخانية عن النار، فكما أن الاستنارة إنما هي من الكثافة المنفعلة بالضوء عن النار، كذلك ذلك البخار المعتدل نضجه انفعل بالحركة، والحياة الحيوانية عن نفوس الأفلاك من طبائعها الساّرية، بواسطة حركاتها وأشعة كواكبها، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة، لأنها في الحقيقة تألّفت من طبائعها التي هي صفات نفوسها، فمع المفارقة يرجع كل إلى أصله ممتزجاً معه كالقطرة في الماء، فافهم.

وهاتان النفسان بعد الموت تلحقان بأصلهما، هذا حكم ظاهرهما.

وأمّا حكم باطن النباتية؛ فإنها تبقى في القبر، وهي عناصر هُورقليا(١)، ويأتيها الرَّوح والريحان من الجنة .

وأما باطن الروح الحيواني؛ فإنها من طبائع نفوس أفلاك هورقليا، وهي تلحق بالجنّة جنّة الدنيا، كما مر .

والحاصل: أنَّ الروح لا تنفك عن الجسم الأصلي إلَّــا بــين النفختين، نفخة الصعق، ونفخة البعث ...

[واعلم] أنَّ الذي يمضي إلى جنّة الدنيا الروح مع الجسم الأصلي، لأن الروح فيها العقل، وهي في الطبيعة، والجسم هو الهيولى والمثال، ولهذا كان إحساسه ولذته أقوى من الدنيا سبعين مرّة، لأن لذته حسيّة معنويّة، وعلى هذا يحسن به ترغيب المكلّفين.

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٣) من الصفحة رقم (١٦٦) من هذا الكتاب.

وأما الذي يبقى في القبر، فهو الجسد الثاني الذي من عناصر هورقليا، وأمَّا الذي من هذه العناصر فإنه يفني، ولذلك أمثلة كـثيرة، نذكر بعضاً منها.

مثاله: الزجاج فإنه من الصّخر والقلي، وهما كثيفان بمنزلة الجسد العنصري المعروف عند العوام، فلمّا أذيب ذهبَت منه الكدورة، فكان هو بنفسه زجاجاً شفّافاً يُرى ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره، وهو نظير الجسد الثاني الني يبقى في القبر، ويلخل عليه من الجنّة رُوح وريحان، والكثافة نظير الجسد العنصري .

انظر كيف خرج من الصخر والقلى الكثيفين جسداً شفافاً لطيفاً؛ وهو ذلك الصخر، وهو غيره، وهذا الزجاج إذا أذيب وألقي عليه دواء يجمع لجسمه في الطبع كان بلوراً، كما لو ألقى عليه دواء الحكماء الذي هو إكسير البياض، فيكون بلوراً يحرق في الشمس، لأنه يجمع الأشعة التي تقع عليه من الشمس، وهذا من الزجاج، بـل هو غيره، بل هو هو، وإنّما أتاه بشيء صفّاه حتى كان أعلى رتبة من الأوَّل، وهذا نظير الجسم الذي يخرج مع الروح، ويدخل جنَّة المغـرب جنّة الدنيا.

وهذا البلُّور إذا أُذيبَ وأُلقي عليه الإكسير الأبيض مرَّة أخرى

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٢) من الصفحة رقم (١٦٦) من هذا الكتاب.

كان ألماساً، هو من البلور، بل هو غيره، بل هو هو، وقد كان صخراً كثيفاً فلّما أُذيب كان زجاجاً شفّافاً، فلما أُذيب وألقي عليه الدواء الأبيض، كان بلوراً محرقاً، ولمّا أُذيب ثانياً وألقي عليه الدواء ثانياً كان الماساً إذا وضع على السندان() وضرب بالمطرقة غاص فيهما ولم ينكسر، وإذا ضرب بالأسراب؛ وهو الرصاص الأسود() انكسر أجساماً مثلّثة مكعبة، وكلّ مكعب إذا كسر بالأسراب انكسر مثلّثاً مكعباً، وهذا علامة صحة كونه ألماساً، وكونه ألماساً دليل على أنّه كان غائباً في حقيقة الصخرة؛ لأنه قد تركّب من الأصلين المعروفين، وهما الزئبق والكبريت()، على ما قرر في الطبيعي.

وهذا الألماس المتخلّص من البلّور، المتخلّص من الزجاج، المتخلص من الصخر، نظير أجسام المؤمنين في جنة الآخرة.

<sup>(</sup>۱) السندان هو: (من آلات الحدَّادين، وهو ما يُطرق عليه الحديد). [المنجد في اللغة، ص٢٥٤، مادة: (سَنَدَ)].

<sup>(</sup>٢) المنجد في اللغة، ص١٠، مادة : (أَسْرُبُ).

<sup>(</sup>٣) الزئبق هو: (جسم بسيط، وهو معدن سائل يُستعمل في موازين الحرارة وغيرها، ولا يجمد إلَّا في درجة ٤٠ تحت الصفر، ورمزه hg). [المنجد في اللغة، ص٢٩٢، مادة: (زَنْبَقَ)].

والكبريت هو: (مادة معدنية، صفراء اللون، شديدة الإتّقاد). [المنجد في اللغة، ص ٦٧٠، مادة: (كَبْرَتَ)].

ومثاله أيضاً: القلعي مثلاً فإنه بمنزلة الجسد العنصري الأول(١) المعروف في الدنيا، وإذا أُلقى عليـه الإكـسير الأبـيض كـــان فـضّةً صافيةً، وكان بمنزلة الجسد الثاني، الذي يبقى في القبر (٢)، يدخل عليه من جنّة الدنيا الرُّوح والريحان، وإذا ألقي عليه الإكسير الأحمر كان ذهبًا خالصاً، وكان بمنزلة الجسم الذي يخرج من الجسد مع الروح الذي يلحق بعد الموت بجنّة الدنيا يتنعم فيها، وإذا ألقي عليه الإكسير الأحمر مرة ثانية كان إكسيراً، وإن كان بمـزلة الجـسم الـذي يدخل جنة الآخرة، وكونه إكسيراً علامة ودليل على أنه كان غائباً في حقيقة القلعي، لأنه قد تركّب من الأصلين المعروفين، وهذا الإكسير المتخلُّص من الذهب، المتخلِّص من الفضّة، المتخلص من القلعي، نظير جسم الآخرة، ولذلك أمثال كثيرة يعرفها أهل البصيرة .

# [مّنيات الإنسان في أكبنت]

اعلم أنَّ الشهوة في الحقيقة هي ميل المشتهى إلى ما يلائمه، سواء كان ذلك المقتضى للملائم حقيقي فيه أو عرضي، لأن المشتهي طالب لكماله في شهوته، ولا تكون الشهوة إلَّا لصفة فيه يقتضى ما

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (١) من الصفحة رقم (١٦٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع هامش رقم (٢) من الصفحة رقم (١٦٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص٣٥٥، س٢٨، (ضمن الرسالة القطيفية).

يشتهيه، فأما في الدنيا فحيثما كان مختلطاً بالأعراض، والأغراض والتركيبات والإضافات، والنسب والأوضاع التي ليست من حقيقة الخليقة، وإنما طرأت على خلاف فطرتها فعرضت لها صفات اقتضت أحكاماً مخالفة لأحكام حقيقتها؛ كالجمود إذا عرض للماء بواسطة برودة ليست من حقيقته، فإنه إذا جمد رتب على جموده أحكاماً لا يرتب على الماء، كالانكسار فإنه حكم لاحق بالثلجية، وليس للماء انكسار، وكقبول الجنرء المتصل بما منه بالكثير منه للنجاسة، وكحمله في القفص وغير ذلك، فلو زال عنه ما عرض لـ ه من الجمود بأن ذاب لم يقبل الانكسار، إذ ليس في حقيقته وفطرته يبس يلزم له ذلك، فالإنسان في هذه الدنيا قد يشتهي الخمول، وقد يشتهى الربوبية، وقد يشتهى الإمامة والنبوة، والرئاسة والأنوثية من الذكر، والذكورية من الأنثى، وغير ذلك، وما ذلك إلا لما عرض له.

وأما إذا أماته فأقبره، وأكلت الأرض والجندل والبلاء، بكرور الأيام والليالي، جميع ما عرض له من الإضافات والتركيبات، والنسب والأوضاع العادية، وغيرها مما يخالف فطرته الأولية، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾(۱)، وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرَةٍ ﴾(۱)، فإذا دخل الجنة طاهراً من

سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

الأغراض المغايرة، والأغيار المنافرة، واشتهى ما تقتضيه فطرته وتركيباته الذاتية، وأوضاعه الأصلية، ونسبه الحقيقي، وهي ما أمر الله تعالى من الآداب والمكارم، والشهوات الراجحة، مما فيه صلاح الدارين، بحيث إذا نظر العارف لم يجد شيئاً يقتضى كما لا يليق بشخص معنى أنه صلاح لا مفسدة فيه إلَّا أمره الله تعالى بـه، وندبـه إليه، وأعانه عليه إعانة لا يلزم منها الإلجاء لما في الإلجاء من فساد، ما كان صالحًا لولاه قال تعالى : ﴿ وَلُو اتَّبُعَ الْحَقُّ أَهْ وَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرضُونَ ﴾(١) فكل ما لم يرد من الشارع الإذن فيه من الفضائل والمراتب العلية وسائر الشهوات لذاته.

أما ما نهى عنه لعلة؛ كالخمر فإنها غدا ترول العلة المانعة، لا يصح أن يطلبه أهل الجنة، لأنه عليتُ لم يرد عنهم طيباً يصلحهم، قال تعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ﴾ (١) .

والأصل فيه أنه سبحانه يعطى كل ذي حق حقه، فلا يشتهى إلّا مقامه؛ لأن الشهوة إذ ذاك صحيحة صادقة، ألا ترى أن أحداً لا يريد الصعود إلى السماء إرادة صحيحة، لأن الإرادة شرط صحتها وجود

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

العلم بالمراد والقدرة عليه، فلو وجد العلم والقدرة بحصول ما يتوقف عليه صحة الإرادة للصعود إلى السماء، وكذلك أحوال أهل الجنة، فإنَّ شهوتهم صحيحة، فلا تقع إلَّا ما تقتضيه فطرته، فلا يشتهي أحداً من أهل الجنة، وليس من الأنبياء مقام النبوة، .. وإن كان يعرف أن مقامها أعلى من مقامه، كما أن المستقيم لا يريد صعود السماء وإن كان يعرف أنه أعلى من مكانه.

فالشهوة لهم مبسوطة في كل شيء، إلّا أنها شهوة صحيحة، وإرادة مستقيمة، ولا يكون غيرها لظاهرة أهل الجنة عن التركيبات والأعراض، والأغراض والنسب الغريبة، .. وهذا هو الصارف لهم عن شهوة ما ليس لهم ...

# [كيفيت نكاح أهل أنجنت]

إِنَّ نكاح أهل الجنّة كنكاح أهل الدنيا، بهيئته المعروفة، إلَّا أَنَّ اللّذة في جنّة الدنيا بقدر لذة نكاح الدنيا سبعين مرة، ولنّة نكاح أهل جنّة الآخرة بقدر لنّة نكاح أهل الدنيا أربعة آلاف مرة، وتسعمائة مرّة، وسئل الصادق عليسًا عن نساء أهل الجنة كيف يبقين أبكاراً، فقال عليسًا ما معناه: (أنهن إذا أتاهن المؤمن لم يكن لفروجهن فقال عليسًا ما معناه: (أنهن إذا أتاهن المؤمن لم يكن لفروجهن

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٣٢، س٥، (ضمن الرسالة الخاقانية).

فرجة إلَّا مولج الذكر خاصَّة، ولم تكن زيادة، فبلا يبدخل الهواء في الفرج، بخلاف نساء أهل الدنيا، فإنَّه إذا دخل فيهن الهواء فسدت البكارة)، وهذا المعنى عنه عليسًا صريح في أنَّ نكاح أهل الجنة كنكاح أهل الدنيا.

ووجه آخر؛ أنهن لمّا كانت أبدانهن في كمال اللطافة كان فرج الحورية إذا أخرج ذكره زوجها اجتمع فرجها كالماء إذا أدخل إصبعه فيه، ثم أخرجه اجتمع كمثله قبل الإدخال، ليس ذلك لأن أجسامهن ذائبة، ولكن لأنَّ أجسامهن حيّة لا موت فيها، ولشدّة صفائها، فقد روي عنهم المنافع : (أن المؤمن إذا جمامع حوريته يسرى وجهه في صدرها، وترى وجهها في صدره).

وروي عنهم المسلط : (أنه يُرى مخ ساقها من خلف سبعين حلة)(۱)

بقى سؤال ينبغى التنبيه عليه، وهو أنَّه قد روى عنهم عَلَمَكُم : (أن الحوريّة عرض عجزها ألف ذراع، والرجل في الجنّة يكون بقدر أبينا آدم عليسم وهو سبعون ذراعاً)، بل قيل : (ثلاثون ذراعاً)، فكيف يتوصل إلى نكاح الحوريّة التي عجزها ألف ذراع؟ .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي، ج ٨ ص ٨٦ ح ٦٩، حديث الجنان والنوق. بحار الأنوار، ج ۸ ص۱۰۶، باب : ۲۲ .

الجواب: أنه قد علم من ضرورة الدّين أنّ أهل الجنة لهم فيها ما يشاؤون، وأنّ الأشياء تجري على حسب ما يخطر ببالهم، فإذا أراد مواقعة مثل هذه تطول آلته على قدرها حال الفعل، فإذا فرغ رجع على حالته الأولى عند الفراغ، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو تأويل قوله تعالى: ﴿قَدُرُوهَا تَقَدِيراً ﴾(١)، وإذا أراد أن يكون هو بقدر الحورية كان كما يشاء، وإذا أراد أن تكون الحورية بقدره كانت كما يشاء.

وبقي تنبيه آخر يتعلّق بهذا الفرع، هو أنه قد ورد عن أهل العصمة عليم : (بينما المؤمن في قصره في الجنّة إذ رأى النور يسطع في قصر، فينظر، وإذا قد أشرقت صورة يراها كما يرى أحدكم النجوم، فيقول : من أنت؛ فإني ما رأيت أحسن منك.

فتقول: أنا من الذي قال الله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (٢).

فتنزل إليه فيجامعها أربعمائة سنة، ثم يفترقان لا عن ملالة.

قال: وبينما المؤمن في قصره إذ رأى نوراً يتلألاً في قصره فيظن أنه نور الرب قد تجلّى عليه فينظر، وإذا قد أشرقت عليه صورة يراها كما يرى أحدكم النجم، فيضطرب ويقول: من أنت؟ فإني ما رأيت أحسن منك.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية: ٣٥.

فتقول : أنا من الذي قال الله سبحانه : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْين ﴿ (١) .

فيهم أن يقوم إليها، فتقول لا تقم يا وليّ الله، إنما أنا لك، فتنزل إليه.

قال : فيعتنقها أربعمائة سنة في قوة مائة شاب، ثـم يفترقـان لا عن ملالة)(٢).

وفي هذا سؤالات كثيرة:

[السؤال الأول] منها: إنه كيف يجامعها أربعمائة وقد خلق الله ابن آدم أجوف لا يستغني عن الطعام والشراب، كما هـ و معلـ وم بالوجدان والأخبار؟ .

والجواب: إنَّه في حال جماع الحوريَّة يأكل منها كـل فاكهـة وكـل طعام، ويتعلَّم منها كلّ علم، ويحصل له منها كل قوَّة، لأنه يقتطف من خدّها إذا قبّلها كلّ ورد وريحان، وكل فاكهة من فواكه الجنان، ومن فمِها إذا قبُّله كل شراب، وكل طعام، ومن موضع الجمـاع كــل قوّةٍ ونشاطٍ وجدّة، كما يتغنى الطفل من أمه من سرّته النشاط

<sup>(</sup>١) سورة السجلة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) قريب منه في الاختصاص، ص٣٥٢، كتاب صفة الجنة والنار . وبحـار الأنوار، ج/ ص٢١٤، باب: ٢٢.

والقوة والجدّة، كما ذكره صلحب عين الحياة؛ وهو كتاب في الحكمة، ذكر فيها الأشياء التي تطيل العمر، وتقوي الحرارة الغريزيّة.

قال: (ومنها جماع الشابة الجميلة المحبوبة، فإنه يقوي الحرارة الغريزية، ويزيد في العمر)، وإلى ذلك بالإشارة بتأويل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ (١) فهو في حال الجماع أبلغ في تحصيل ما ذكر من جميع أحواله، إلَّا حالة الزيارة عند مليك مقتدرٍ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اليَوْمَ فِي شَعُلُ فَاكِهُونَ ﴾، بألطف إشارة إلى ما ذكرنا، فروي عنهم المنظ في شغل بافتضاض الأبكار (١) .

وبالجملة؛ فهذا الجواب بالتلويح، وهذا الدليل بالإشارة.

[السؤال الثاني] ومنها: إنه كيف يكون معها وقد ورد: (أن قصور أهل الجنّة من ياقوتة حمراء، وزمردة خضراء، وزبرجلة زرقاء، ودرّ أبيض)، وكل ذلك يرى ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره، وإن كان من ذهب وفضّة، فكذلك لأن ذهب الجنّة وفضّتها شفّافة كذلك،

سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير جوامع الجامع، ج٣، ص٣٩٣، سورة يس، الآية: ٥٥. تفسير البرهان، ج٥، الحصافي، ج٤، ص٢٥٦، سورة يس، الآية: ٥٥. تفسير البرهان، ج٥، ص٩٩٩، ح٥، سورة يس، الآية: ٥٥.

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿قَوَارِيَراْ مِن فِضَّة ﴾(١)، فإذا كانت قصورهم كذلك كيف يمكنه الجماع، فإنّ أهل الجنّة يرونهم لعدم الحجاب.

والجواب: إنّه روي عنهم المنه : (إنه إذا أراد المؤمن الجماع مع الحورية نزل عليه نور يغشيهما، ويحجب عنهما بصر كل ناظر، إلا أنفسهما حتى يفرغا)، وهذا ظاهر .

[السؤال الثالث] ومنها: إنه قد ورد: (أن أهـل الجنَّـة إخوانـاً على سرر متقابلين، لا ينظر أحدهم في قفا صلحبه)(١)، وظاهر ذلك أنه في جميع الأحوال، فأين وقت الجماع؟ .

والجواب: أما في الظاهر فإنَّ المراد بتلك المقابلة للإخـوان غـير حال الجماع، لأن ذلك مستثنى.

وأما في الباطن فلأن المؤمن في الجنَّة أحواله تجمع بين أفعال الروح، وأفعال الجسم، فكما أنك تأكل في الدنيا وقلبك متوجمه إلى شيء آخر غير الأكل، وكذلك في الجماع.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، ج١، ص٤١٤ . كتاب المصنف، ج٨ ص٨٥ . بحار الأنوار، ج٣٦، ص٧٧، ح٢١، باب: ٣٧ . جامع البيان، ج٢٧، ص٢٢٥. معاني القرآن، ج٤، ص٢٨.

فهذه الحالتان تحصل لروحه ولجسده معاً، وتكون هذه الحالتان له، فهو مع الحورية ومع إخوانه، لأنه إذا شاء ظهر لهم بصورته، وهو مع الحورية بحقيقته، كما كان علي عليته الأئمة عليه الأئمة عليه يفعلون ويكونون في أمكنة متعددة لا يفقد أحدهم منها، لأنهم الآن في الجنة.

[السؤال الرابع] ومنها: إذا كان المؤمن كذلك فكيف الجمع بين هذا وبين ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نُعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾(۱)، فإنه ورد ما معناه: (إن الملائكة المقربين يأتون إلى قصر ولي الله بنجب من نور، يستأذنون عليه بأن الرب يدعوه للزيارة فيضربون حلقة باب القصر فتُطنُ .

ويقول: يا علي.

فيقول البوّاب: مَن بالباب.

فيقول الملائكة: نحن رسل الربّ إلى ولي الله نستأذنه في الزيارة. فيقول: قفوا حتى أستأذن عليه، فيضرب حلقة الباب فتطنّ.

ويقول : يا علي .

فيقول البوَّاب الآخر : مَنْ بالباب .

فيقول له البوّاب الأول: إنَّ الملائكة المقربين بالباب يستأذنون على ولى الله للزيارة.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ٢٠.

فيقول : قل لهم يقفوا، وهكذا حتى ينتهوا إلى الأخير .

فيقول : إن ولي الله مع زوجته الحوريَّة، فتقف الملائكة مــا شـــاء الله حتى يفرغ فيأذن لهم فيلخلون عليه من أبواب غرفته، ويسلمون عليه، ويقولون له إنَّ ربُّك يدعوك للزيارة ...إلخ)(١)، وهو قوله تعالى : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار ﴿(٢).

فإذا كان المؤمن كذلك فكيف يشتغل عن الملائكة بالحوريّة لم لا يكون معهم وهو معها؟ .

قلت : لو شاء الجمع بين ذلك إنه لو شاء لأمكنه، وهو سهل عليه، ولكن في ذلك إظهار السلطنة الكبرى، والملك العظيم، بـأنَّ الملائكة المقربين يقفون على بابه أربعمائة سنة حتى يفرغ من جماع زوجته، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ نُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِير**ا**﴾(٣).

قد روي ما معناه : (أنَّ الملائكة تأتي وليَّ الله كل جمعة بركائب من نور، وتقول للمؤمن : يا ولي الله إنّ ربّ ك يدعوك لزيارته،

<sup>(</sup>١) قريب منه في فروع الكافي، جه ص٥٢ ح٩٦، حديث الجنان والنوق .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآيتان، ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان، الآية: ٢٠.

فيركب وتطير به تلك الركائب حتى تأتي ربّه، فيعطيه ضعف ما عنده، ولا يزال كذلك في كلّ جمعة يركب للزيارة ويُعْطى ضعف ما عنده، حتى أنه ليقول: يا ربّ لا حاجة لى بالمالك.

فيقول: بلى رضلي عنك، ولا يـزال كل جمعة يركب ويعطى ضعف ما أعطي من الرضى عنه، ولا انقطاع لذلك ولا نهاية، وهو ألذ ما في الجنّة من النعيم).

والرب: هو الصاحب والوليّ والمربّي، والمراد محمد أو علي (عليهما الصلاة والسلام) ويجوز أن المراد بالرب هو المعبود سبحانه، ومعنى زيارته زيارة محمد وآله عَنْ أَلَّهُ، فإنَّ من زارهم فقد زار الله، ومن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله (۱)، فالرب بهذا المعنى.

ويُقَال رب الدار؛ أي صلحب الدار، فإذا كان في كل جمعة يركب المؤمن للزيارة فكيف يكون مع الحورية في مرة واحدة أربعمائة سنة؟. والجواب: أنَّ المراد بالجمعة مقدار ما بين الجمعة إلى الجمعة من جُمَع الآخرة، وهي سبعة أيّام بقدر سبعة آلاف سنة من سني الدنيا،

<sup>(</sup>۱) قال أحدهم المنك : ( ... مَنْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ عَلَى كَمَا أَنَّ مَنْ أَطَاعَهُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ فَقَدْ تَصَى اللَّهَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ فَقَدْ تَصَى اللَّهَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ فَقَدْ تَابَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَقَدْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

كما دلّ عليه القرآن، ووردت به الروايات عنهم الملك، لأن اليوم كألف سنة من سنى الدنيا(١)، والساعة منه قدر ثلاث وغمانين سنة وخمسة أشهر، والحالة التي تكون فيها الحورية خمسين يـوم مـن أيـام الآخرة، وهي قدر أربعمائة سنة من سنى الدنيا، فالسنة في الآخرة ثلاثمائة وستون ألف سنة من سني الدنيا، والشهر ثلاثون ألف سنة، وهكذا.

وليس في الجنة ليل ولا نهار، قبال الله تعبالي : ﴿ لَمَا يَسرَوْنَ فِيْهُمَا شَمْساً وَلَا زَمْهَريراً ﴾(٢)، وإنما هو نور موجود، وظل محدود، نعم مراتب أهل الجنّة تزيد في الحسن والجمال، والجدّة والشباب، بعكس الدنيا، كل وقت على سبيل التدريج سيّالاً، وهكذا .

فإذا مضى عليهم قدر اثني عشر ألف سنة من سنى الدنيا، صعدوا عن الرفرف الأخضر إلى الكثيب الأحمر، ويمكثون فيه قدر اثني عشر ألف ألف سنة من سني الدنيا، ويتصعدون إلى الأعراف، ويمكثون فيه قدر اثني عشر ألف ألف سنة من سنى الدنيا، ويصعدون إلى مقام الرضوان، فلا يزالون فيه أبد الأبدين، بلا غاية ولا نهاية، يزدادون شبابًا وجدةً وجمالًا، وملكًا وحوراً عينًا، وكل مقام

<sup>(</sup>١) كما في قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ مِمًّا تَعُدُّونَ ﴾ . [سورة السجلة الآية: ٥] .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ١٣.

صعدوا إليه كان أعلى من الأول، بمثل الفرق بين نعيم الدنيا والآخرة، ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانُ مُخَلِّدُونَ ﴿ يَأْكُوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ ﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَلَحُمْ طَيْرٍ مِمَّا يَسْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثُالُ اللَّوْلُ وَ وَلَحُمْ طَيْرٍ مِمَّا يَسْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِينُ ﴿ كَأَمْثُالُ اللَّوْلُ وَ وَكُورٌ عِينُ ﴿ كَأَمْثُالُ اللَّوْلُ وَلا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُواً وَلا الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُواً وَلا تَعْمَلُونَ ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُواً وَلا تَعْمَلُونَ ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُوا وَلا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُوا اللهِ مَا لا تحرمنا الجنبَ يا كَريم .

# [عدد زوجات أهل أكبنة]

إنَّ الأربع إنّما هو لهذه الأمة بالعقد الدائم، ولهم ما يشاؤون بالمنقطع، وبملك اليمين، ولم يكن هذا التقدير في الأمم الماضية لشدة الاعتناء من الله بهم، لأنهم خير الأمم، فأقامهم على الاستقامة والعدل، ففرض عليهم القسمة بين الزوجات بالعقد الدائم رحمة بهم، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر (٦)، فقلل عدد ما تجب فيه العدل، لأن كل ما زاد صعب العدل فيه.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيات: من ١٧ إلى ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص١٣٥، س٢٢، (ضمن الرسالة الخاقانية).

<sup>(</sup>٣) مقتبس من قوله تعالى : ﴿ ... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ ... ﴾ . [سورة البقرة، الآية : ١٥٨] .

وإنما حصره في الأربع؛ لمراعاة الكمال بمطابقة الظاهر للباطن، والصفات للذوات، وذلك لأن أدوار الوجود وأكواره أربعة، ولا تتم رتبة من مراتبه إلَّا في أربعة، فحصر الزيادة فيها لتلك المطابقة تسهيلاً لتناولهم لمراتب الكمال، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِلَةً ﴾(١) لعدم الجور فيها في القسمة، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٢) لعدم القسمة فيهنّ، وأحلّ لهم ما شاؤوا بالمنقطع.

وأما المنقطع لعدم اشتراط القسمة والعدل في ذلك، لأنهن مستأجرات.

وأما الأمم الماضية فلم يكونوا أهلاً لشلة الاعتناء بهم، لعدم قابلية ذواتهم .

وأما الأنبياء الله الله الله الله عليه الله الأمن من جورهم .

وأما نبينا محمد عَلِيَّةً فلأنه على سنة النبيين (صلوات الله عليهم أجمعين)، قال الله تعالى في حقه: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُل ﴾ (٣). وقال تعالى : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مُّقْدُوراً ۞ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية: ٩.

يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ ﴾ (١)، وللوثوق بعدله لو أريد منه، ولعدم إرادة ذلك منه، قال تعالى : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ (١).

ولما كانت هذه الدار دار التكليف لمقتضى الأخلاط والاعوجاج، وعدم الاستقامة جرى عليهم ما فيه صلاحهم لا ما يشتهون، والأخرة لهم فيها ما يشاؤون، لعدم الأخلاط المقتضية للاعوجاج، بل جميع ما يشتهون موافق للحق، لاستقامة طباعهم، فلهم أن ينكحوا ما شاؤوا من هذه الأمة، ومن الأمم الماضية.

وأما رجال الأمم الماضية غير الأنبياء والأوصياء والأولياء فالذي يخطر ببالي أنهم ليس لهم أن يأخذوا من هذه الأمة، لأنَّ هذه الأمة أشرف من الأمم الماضية.

فإن قيل: إذا كان إنما نهوا عن الزيادة على الأربع لمصلحتهم، فلعل ذلك جار في الأخرة، وإن كان لهم ما يشاؤون، لكنهم لا يشاؤون إلَّا الأصلح.

قلنا: ليس كل أصلح في الدنيا أصلح في الأخرة، بل قد ينعكس، فإنّ الأصلح في الدنيا المنع من شرب الخمر، وتحريم لبس

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآيتان: ٣٨-٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥١.

الحرير والذهب للرجال، وفي الآخرة بالعكس، مع أنَّه لا مانع من الزيادة على الأربع إلَّا خوف عدم العدل، ولهذا يأخذ أربعة آلاف بالمنقطع والملك، وهذه العلة تزول في الآخرة من جهة الرجل لعدم الجور هناك، وعدم إرادة المساواة منه لعدم الغلّ والحسد والغيرة من جهتهنّ، فجميع الموانع الدنيوية منتفية في الآخرة، فتجوز لهم الزيادة لوجود المقتضي وعدم المانع.

ولو سلَمنا المنع بالدائم قياساً على الدنيا أجزناه بالمنقطع، وما ورد: (بأنَّ أقل ما يعطي أدنى المؤمنين حوريتين غير النَّايتَاتِ من الأشجار).

فالمراد به أقل مراتب المؤمنين، ولعل ذلك لضعف إيمانه لا يشتهي أكثر من اثنتين من عليّين، وإن اشتهى من النابتات كثيراً، وإلى ذلك الإشارة بقوله عليته : (ما ازداد أحد حُبًا في ولايتنا إلّا ازداد حبًا في النساء)(۱).

والمفهوم أن من لم يزدد حبّاً في الولاية لم يـزدد حبّاً في النساء، والولاية هي الجنّة، ولهذا قال الصادق عليشله لمن سمعه يقـول: اللـهم أدخلنا الجنّة.

<sup>(</sup>۱) قريب منه في دعائم الإسلام، ج٢، ص١٩٢، ح١٩٣، فصل: ١. الجعفريات، ص٨٩٠ مستدرك الوسائل، ج١٤، ص١٧٥، ح١، باب: ٣.

قال عَلَيْتُهُ : (أنتم في الجنة، فاسألوا الله ألَّا يخرجكم منها .

فقالوا : جعلنا فداك نحن في الدنيا؟ .

فقال : ألستم تقرون بإمامتنا؟ .

قالوا: نعم.

فقال: هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة، فاسألوا الله أن لا يسلبكم) (١). فيرجع المعنى المفهوم إلى أنَّ من لم يزدد حبّاً في الجنّة لم يزدد حبّاً في النساء، فتقنع نفسه بالأقل، بحيث لا تريد الزيادة، وليس لحبس إرادته، بل لأن ذلك غاية ميل ذاته، وقابليته وهذا ظاهر؛ فإنَّ اختلاف الخلق إنّما كان لنقص القابلية لا لقلّة المقبول.

مثاله: الشمس إذا أشرقت على الأرض كان الشعاع المنعكس عن المرآة أشد من انعكاسه عن الجدار، مع أنَّ الشمس لم تعط المرآة أكثر مما أعطت الجدار، ولكن اختلفت لاختلاف القابلية.

والعلة في قلّة اشتهاء أخذ النساء وكثرته، أنَّ المرأة خلقت من بقيّة طينة الرجل، فمن خلق من بقيّة طينته واحدة أخذها، وإن كان اثنتين أخذهما، وإن كان أكثر أخذهن .

وأمّا النابتات فإنَّ الأشجار التي تحمل بالنساء مخلوقة من بقية البقية، أي من فاضل طينة النساء، والنساء من فاضل طينة الرجل،

<sup>(</sup>۱) المحاسن، ج۱، ص۱۲۱، ح۱۰۰، باب: ۲۹. بحار الأنوار، ج۲۰، ص۱۰۲، ح۱۱، باب: ۱۸.

فتكثرت الأشجار، وإن كانت من واحد لأن الصفات تكون كثيرة لذات واحدة، وهذه الأشجار تحمل بنساء معلقات بشعورهن في تلك الأشجار، فإذا مر بهن المؤمن كل واحدة تدعوه إلى نفسها، فإذا أخذ واحدة نبت محلها أخرى، سبحان من لا تفنى خزائنه، ولا ينقص فضله، ولا يقل عطاؤه، لا إله إلّا هو إليه المصير.

# [كيف يلحق الأبناء بالآباء في أكبنة](١)

أقول: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانُ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مّن عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ ﴾ (١) أخبر سبحانه أنّ المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقوا بهم كرامة للآباء، وتفضلاً للأبناء، سواء كانت الذرية في هنه الدنيا بلغوا التكليف، ونقصوا عن رتبة آبائهم إلّا أنهم مؤمنون لإجابتهم في عالم الذر الذي هو بالفعل، أم لم يبلغوا التكليف في هنه الدنيا إن كانوا أجابوا في الذر الثاني؛ الذي هو بالقوة، فإنهم قد اكتسبوا خيراً حين أجابوا في الأول بالفعل، وفي الثاني بالقوة، لأن الله سبحانه حين حكم في سابق علمه ومحتوم حكمه لا يقوم له أحد من خلقه بحقه تفضل على من أطاعه في شيء، إذا كان مؤمنا بما يجبه وتشتهيه نفسه،

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج١، ص٢٦٦، س٣٠، (ضمن الرسالة الرشتية).

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآية: ٢١.

قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مَّوْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ ﴾ (١)، قال من الصلحات، أي بعضها، فلما كانت الذرية مؤمنة ألحقهم بآبائهم لإجابتهم، ولمحبتهم آباءهم، وشفاعتهم فيهم، فكانت أعمالهم التي اكتسبوها ودخلوا بها الجنة إجابتهم في الذر، وانتسابهم إلى آبائهم، وشفاعتهم فيهم ...

وأما ... الذرية الذين لم يبلغوا حد التكليف في هذه الدار ... فاعلم أن ما في هذه الدار من ظاهر التكليف تقرير وتفريع على ما سبق في الذر، ومن اعتذر في هذه الدنيا بجهل قد وصل إليه علم في الذر لا يُعذر، ومن لم يصل إليه في الذر علم تفصيلي ولا إجمالي لا يلزم عليه، ولا يُعاتب إلّا بعد أن يعلم يوم القيامة، والله سبحانه أخبر عن طوائف من هذه الذرية أنهم علموا في الذر، وإن لم يظهر منهم علم في الدنيا، بقوله تعالى: ﴿ السُتُ يرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١)، فقال للملائكة: اشهدوا على إقرارهم.

فقالت الملائكة : ﴿ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا ﴾؛ أي : كراهة، ﴿ إِنَّا كُنَّا عُنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنما أَشْرَكَ ءَاباَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مَّن بَعْدِهِم ﴾ (٣)؛ يعني ولم نعلم بما كان من آبائنا، وهو ظاهر في أن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢ – ١٧٣.

من الذرية الذين ما وصل إليهم البيان في الدنيا من علم قبل الدنيا في الذر، ولهذا أشهد على إقرارهم ملائكته.

والتعفين في أرض القابليات له مراتب كثيرة؛ منها قبل خلق عقل الكل، ومنها فيه، ومنها في الروح الكلية، وفي النفس الكلية، وفي الطبيعة، وفي الهباء، وفي الأفلاك، وفي السحاب، والأرض والنبات، والمعد والأصلاب مع الأرحام، وفي هذه المراتب كلها قـد حصل التعفين في أرض القابليات ومهاوي النزول، ولكل رتبة عناصر بنسبتها إلى أن وصل الكون إلى هنه الدار، ثم تكرر الولادات من الخروج إلى الدنيا.

ومنها إلى القبور، وهكذا إلى المحشر وهكذا .

وبالجملة؛ فلهم اكتساب طبيعي من جهة القابليات، ومن جهة التكليف الوجودي.

ومنهم من له ثواب التكليف الشرعي، إلَّا أنه لم يصل إلى رتبة أبيه في الجنة، فيلحقه الله بأبيه في درجته كرامة لأبيه .

وفي الحقيقة إنه يناله ثواب حسنات من فاضل حسنات أبيه فيثاب عليها، فينال بذلك وبالفضل درجات أبيه ...

# [وقوف الأطفال عند باب أكبنة](١)

للعلماء في الأطفال خمسة أقوال لاختلاف ظواهر الأخبار، والذي

<sup>(</sup>١) المصدر: جوامع الكلم، ج٢، ص٢٣٦، س٣٥، (ضمن رسالة محمد خان).

أنا أعرفه أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا بعد الوضع تأتى بهم الملائكة إلى فاطمة الزهراء عَلِيمَكُنا، فتسلم الطفل إلى سارة وهاجر ومريم وكلثم أخت موسى عليسًا في السيا بنت مزاحم، فيربونه ويرضعونه ويغذونه من شجرة في الجنة؛ لها إخلاف كإخلاف البقر، في قـصور در إلى أن يقدم أحد أهله، فيزينونه ويطيبونه إلى القادم من أهله، ولا ينمو من الروح إلَّا الروح البخاري، أعني النفس النباتية، وهي قد انفصلت عنه بالموت، وبقيت عند جسله المدفون في قبره، وكذلك حكم من مات بعدما ولجته الروح من السقط، وأما من لم تلجه الروح فإنه يبقى كله في قبره، فإذا كان يوم القيامة جدد للأطفال -من المؤمنين وغيرهم، عمن مات بعد التمام أو سقطاً- التكليف فمن قبل الدعوة كان من أهل الجنة، ويقف ... على باب الجنة، فيقال له أدخل فيقول: لا أدخل حتى يدخل والدي، وهو حينئذٍ على قدره في الدنيا، فأدخل الجنة كان له الخيار بين أن يكبر أو يبقى على قدره، فإن أراد أن يكبر فإن في الجنة سوقاً تُباع فيها الصور، فمن أراد صورة كبيرة أو صغيرة طويلة أو قصيرة لكله أو لبعض أعضائه أشتري من ذلك السوق ما شاء، والثمن الصلاة على محمد وآله صَّلِلْلَهِ علیه اله

وإنما ربتهم فاطمة عَلَيْكَا مع أن منهم من يكون أهل النار، كما قال تعالى: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ

الْحَيُّ اللَّهُ اللَّ أهل النار تبين أنه ليس منهما، كما قال تعالى في حق نوح عليسلام: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ...﴾(٢).

ولا يتبين عندهما إلَّا يوم القيامة إذا أجاب أو عصى، نعم إذا كان في نفس الأمر من أهل النار لم يرضعنه من إخلاف شجرة الجنة، وإنما يرضعنه من إخلاف شجرة أخرى ليست من أشجار الجنة، وإن كانت شبهها.

واحتمل بعض العلماء أنها عَلَيْكًا إنما تربي من علم أنه من أهل لإجابة، واحتمل بعضهم أن طفل المؤمن إذا مات لا يكون إلَّا من أهل الإجابة، كما قال عليته : (إن المؤمن إذا زنى لا يولد له) ، والحق عندي ما ذكرت لك.

وأما من سقط منهم قبل ولوج الـروح فيبقـى في قــبره إلى يــوم القيامة، ثم يفعل الله به ما يشاء، ومن كتاب المشيخة بسنله إلى أبى جعف علينه إلى أن قسال علينه في الآية: (وأما قوله: ﴿غَيْسِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ (٢)، فهو كل نسمة لم يخلقهم الله من صلب آدم عليسًا الله، حين

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٥.

خلق الذر وأخذ عليهم الميثاق.

ومنهم: النطف من العزل، والسقط، قبل أن ينفخ فيه روح الحيلة والبقاء، وما يموت في بطن أمه قبل الأربعة أشهر، وهم الذين لم ينفخ فيه روح الحيلة والبقاء.

قال: فهؤلاء قبال الله عَلى: ﴿غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾، وهم الذين لا يسألون عن الميثاق، وإنما هم خلق بدا لله فيهم، فخلقهم في الأصلاب والأرحام)(١).

وأقول: وهؤلاء على ما أفهم من معاني الأخبار وتلويحاتهم أنهم من كانوا من أهل التفضل بمعنى إن كان لهم آباء من أهل الشفاعة شفعوا لهم، والحقوا بهم، وإلَّا أدخلوا بفضل الله سبحانه جنان الحظائر مع مؤمني الجن وأولاد الزنا، إذا كانوا مؤمنين عاملين كأعمال المؤمنين.

<sup>(</sup>١) مختصر البصائر، ص٤١٤، ح٤٥، باب: أحاديث الذر.

#### النسار

### [زبانیت جهنم]

الزبانية هم ملائكة النار، واحدهم زبني مأخوذ من الزبن؛ وهو الدفع، لأنهم يدفعون أهل النار فيها، والزبانية في اللغة: الشرط، وهم تسعة عشر.

والدليل على أن سر خصوص هذا العدد مستنبط في قدوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ (٢) .

وقول الصادق عليسم : (العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فُقِد في العبودية وجد في الربوبية أصيب في العبودية ..) (٣).

وقال الرضاع الله : (قد علم أولو الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلَّا بما هيهنا)(٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر: شرح العرشية، ج١، ص٢٠٦، س٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي، ج٤، ص٣١٥. ميزان الحكمة، ج٣، ص١٧٩٨. الفوائد العلية، ج٢، ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا عليت الله، ج١، ص١٣٩، ح١، باب: ١٢.

وحيث ثبت أنّ الإنسان هو العالم الصغير، وكل ما في العالم الكبير فهو موجود في العالم الصغير؛ لأنّه أغوذج له، ودليل بما حضر ووجد فيه، على ما غاب من العالم الكبير، كما قال:

أتحسب أنَّكَ جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبرُ (١)

فإذا أردنا أن نعرف شيئاً مما غاب عن حواسنا من العالم الكبير نظرنا نظيره فينا، النّي هو دليله، فإذا أردنا أن نعرف الزبانية وعددهم طلبنا نظيره فينا، وطلبنا ظاهره في العالم الكبير، وجدنا أنّ مدار التدبير في العالم على اثني عشر برجاً، وعلى سبعة نجوم سيّارة، أودع سبحانه فيها أسرار التدبير، وأحكام التقدير في العالم.

كما دل عليه الحديث المتقدم من تفسير العياشي، عن أبي عبد الله عَلَيْسَكُمْ قال : (إن الله تبارك وتعالى خلـق روح القـدس ولم يخلـق خلقاً أقرب إليه منها، وليست بأكرم خلقه عليه، فإذا أراد أمراً ألقاه إليها، فألقاه إلى النجوم فجرت به)(٢)، فإنَّ ظاهره أن الملائكة الموكلين بالنجوم إذا أراد تعالى إجراء شيء أجراه بواسطة روح القدس، وروح القدس يلقيه بواسطتهم، لقوله تعالى: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ﴾ (٢)، وهم

<sup>(</sup>١) تاج العروس، ج٨ ص٤٠٧ . الأنوار العلوية في الأسرار المرتضوية، ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>۲) بحار الأنوار، ج۲۰، ص۷۰، ح۵۸، باب: ۳.

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات، الآية: ٥.

الملائكة، فإلقاء الأمر إلى النجوم ولم يكن بواسطة الملائكة لم يكونوا مدبّري أمر .

فإذا عرفت مأخذ الدليل، وعرفت أن دليل الربوبية في العبودية، ودليل العبودية في الربوبية، وعرفت أن الاثني عشر البرج، والسبعة السيّارة، موكّل بها الملائكة الذين يفعلون بواسطة هذه البروج والنجوم، فإذا عرفت مقام تلك الملائكة من الأمر المراد في العباد، عرفت أنهم تلك الزبانية في الإنسان الكبير ...

### [عدد زبانيت جهنم](۱)

كل واحد ملك موكّل به فهذه تسعة عشر لأن المشابهين لما في الدنيا من جرى تدبير أمورهم منهم على مقتضى الفطرة التي فطر

<sup>(</sup>١) كشف الغمة، ج٢، ص٣٠٨. بحار الأنوار، ج٧٠، ص١٥٥، باب: ٢١.

<sup>(</sup>۲) المصدر: شرح العرشية، ج٣، ص٢٠٨، س٤، إلى س١٥، و من ص٢١٠، س١٥، إلى ص٢١٢، س٥.

الله الناس عليها لم يغيرها أهلها كانوا لهم موكّلين بتدبير أمورهم يوم القيامة في الجنة ومن جرى تدبير أمورهم على مقتضى الطبيعة المبدّلة التي نهى تعالى عنه في قوله: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقَ اللَّهِ ﴾ (١)، فإن النفي بمعنى النهى والطبيعة المغيرة التي نهى تعالى عنه في قوله حكاية عن قول عدوه إبليس: ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ (١)، كانوا لأهل التبديل والتغيير موكلين بتدبير أمورهم يوم القيامة في النار وهـؤلاء هم الزبانية فالزبانية الكلية زبانية العالم الكبير تسعة عشر والزبانية الجزئية زبانية الإنسان الواحد وهو العالم الصغير لكل واحد من أهل النار زبانية تخصه غير زبانية الآخر هم سدنة الزبانية الكلية .

# $\left[ egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egin{aligned}$

أصول الزبانية الجزئية؛ أي التي في الإنسان الجزئي وهي الملائكة الموكلة بحواسه الظاهرة والباطنة، وعناصره الأربعة الجاذبة والهاضمة، والدافعة والماسكة، والمغذية والمربية والمولدة، وقوة الشهوة وقوة الغضب، متفرعة من الزبانية الكلية؛ أي في العالم الكبير؛ بمعنى

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر: شرح العرشية، ج٢، ص٢١٠، س١٥.

أنها خلقت من أشعة الملائكة الكلية، والملائكة الكلية التي في النشأة الأولى أعني الدنيا هي الموكلة بالكواكب الستة التي هي؛ المشتري والمريخ، والمسمس والزهرة، وعطارد والقمر، والموكلة بأفلاكها الستة، والموكلة بالعناصر الأربعة، والموكلة بالمواليد الثلاثة؛ المعادن والنباتات والحيوانات، من كان مربياً للطبائع المغيرة والمبدلة منهم، وهم جنود مالك خازن النيران؛ وهم زبانية جهنم، وهم الأصول للزبانية الجزئية؛ لأن الجزئية أمثال الكلية وصورها.

ومن كان من الملائكة الكلية مربيًا في النشأة الأولى للفطرة التي فطر الله الناس عليها فهم جند رضوان وسدنة الجنان.

وبالجملة المدبرات أمراً أصولهم ثلاثمائة وستون ملكًا.

تسعون جنود جبرائيل عليسه ثلاثون يعملون له في خلق العقول، وثلاثون يعملون له في خلق النفوس، وثلاثون يعملون له في خلق الأجسام.

وتسعون جنود ميكائيل، ثلاثون يعملون له في رزق العقول، وثلاثون يعملون له في رزق النفوس، وثلاثون يعملون له في رزق الأجسام.

وتسعون جنود عزرائيل، ثلاثون يعملون له في موت العقول، وثلاثون يعملون له في موت النفوس، وثلاثون يعملون له في موت الأجسام.

وتسعون جنود إسرافيل، ثلاثون يعملون له في حياة العقول، وثلاثون يعملون له في حياة النفوس، وثلاثون يعملون له في حياة الأجسام.

وكل واحدٍ من هذه الثلاثمائة والستين تحته من الملائكة [مـــا] لا يحصى علدهم إلَّا الله، يخدمونه ويعينونه في الجهة الموكل بها وأئمة الكل هذه الأربعة لأنهم موكلون بالعالم كله غيبه وشهادته.

فجبرائيل عَلَيْسَكُم : موكل بالخلق وهو ربع العالم، وهو يستمد من النور الأحمر من أركان العرش.

وميكائيل عَلَيْتُكُم : موكل بالرزق وهو ربع العالم، وهو يـستمد من النور الأبيض من أركان العرش.

وعزرائيل عَلَيْسَكُم : موكل بالموت وهو ربع العالم، وهو يـستمد من النور الأخضر من أركان العرش.

وإسرافيل عليتكم : موكل بالحياة وهو ربع العالم وهـو يـستمد من النور الأصفر من أركان العرش.

وكل المذكورين من المتبوعين والتابعين مدبرين أمراً بقول مطلق، والتسعة عشر الملك الزبانية نوع خاص بملائكة يدُعُون المنافقين والكافرين على مراتبهم من جهنم دعًّا ويدفعونهم إلى النار دفعاً وفعلهم ذلك هو صورة تدبيرهم لدواعي طبائعهم المغيرة المبدلة المؤججة لنيران تعذيبهم وهذه الملائكة في النشأة الأولى تجري فيما وكُلوا به كجريان الروح في الجسد ومُستجنّون في غيبه كاستجنان المعنى في اللفظ وفي النشأة الأخرى يظهرون في عالم الشهادة لأن وجود عالم الغيب في النشأة الأولى لعدم ظهوره في عالم الشهادة الأخرى يحضر عالم الغيب فيكون الكل شهادة لا غيب فيه.

# [تألم أهل النار](')

اعلم أنه قد ثبت كما قررنا في بعض أجوبتنا أنّ أهل النار متألمون أبداً، وكلما طال المدى ازدادوا تألمًا، بعكس أهل الجنة، كلما طال عليهم المدى ازدادوا تنعماً، وذلك بأدلّة قاطعة من الكتاب والسنة، ومن أدلة العقل.

ومنها دليل الحكمة (٢)، وهو أن النار ضدّ الجنّة، وتألم أهل النار ضدّ تنعّم أهل الجنّة، لما ثبت من مضادّتها لها في كل شيء .

وأورد على هذا الأخير اعتراض بإشكالات؛ وهو أنّه كان أناس من أهل الجنة عليهم ذنوب يستوجبون بها دخول النار، ثم يخرجون

<sup>(</sup>۱) المصدر: جوامع الكلم، ج٢، ص٢٦٣، س٧.

<sup>(</sup>٢) **دليل الحكمة هو**: (الدليل الذوقي العياني، الذي تلزم منه الضرورة والبداهة).

ومستنده هو: (الفؤاد والنقل).

وشرطه هو: (أن تنصف ربك). [شرح الفوائد، ص٧، (حجري)].

منها بعد تطهيرهم، ويغسلون في عين الحيوان بعد دخول الجنّه، ومقتضى المقابلة والضدّية أن يكون أناس من أهل النار لهم حسنات لم يوفُوا جزاءها في الدنيا، فيدخلون الجنّة بقدر حسناتهم، ثم يخرجون منها ويغسلون في الماء الأجاج، ويدخلون النار .

ثم إذا قلتم بذلك، فأنتم أيضاً قائلون بأنَّ من يلخل النار من المؤمنين لا يملخلون إحمدي المنيران المسبع(١)، وإنما يعذبون في ضحضاح من النار، وهي حظائر النيران، فيلزم أن يدخل أهل النار حظائر الجنان، وأيضاً أنتم قائلون للنص، بأن حظائر الجنان تسكنها ثلاث طوائف مخلدون فيها، مؤمنو الجن، والمؤمنون من أولاد الزنا، والمجانين الذين عاشوا في الدنيا، ولم يجر عليهم التكليف، وليس لهم من يدخلون الجنّة بشفاعتهم، فيلزم من حكم المقابلة أن تكون حظائر النار يسكنها ثلاث طوائف مخلدون، كما في ضدها، وهذا مقتضى حكم التعاند.

والجواب: إنا نقول بموجب ذلك كله على تفصيل، بمعنى أنَّ حكم الاقتضاء ذلك هو كذلك إلّا مع حصول المانع، فإنَّـه مقـتض أقوى من المقتضى، ويأتي الإشارة إلى حكم المانع فيما نحن فيه، فنقول:

<sup>(</sup>١) راجع في تعداد أسماء هذه النيران الصفحة رقم (٢٠٨) من هذا الكتاب.

اعلم أنَّ المحصل من الأدلّة العقلية المبنية على النقلية أن الـدّور يوم القيامة تسع وعشرون داراً، وتفصيلها أنَّ الجنان ثمان (۱)، أحدها: على ما دلّت عليه بعض الروايات جنّة عدن، وليس لها حظيرة لما تشير إليه أدلّة العقل والنقل.

وأما باقي الجنان وهي السبع، فلكل جنّة حظيرة تختص بها، خلقت من فاضل تلك الجنّة المختصّة هي بها، وملدها من النعيم منها فكانت الجنان وحظائرها خمس عشرة.

وإنَّ النيران سبع، ولكل نار حظيرة تختص بها، خلقت من فاضلها، وأليمها من فاضل أليمها، فكانت النيران وحظائرها أربع عشرة، فالدور تسع وعشرون داراً، لكل دار سكان خالدون فيها أبداً، خصوصون بها لا يسكنها غيرهم، ولا يخرجون منها، قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلُّ دَرَجَاتُ مِّمًا عَمِلُوا﴾(٢).

فأما الجنان الثمان فهي: للأنبياء، والمرسلين، والصديقين، والشهداء، والصالحين والملائكة المقربين، والولْدَان، والحور العين.

وأما النيران فهي: للكافرين، والمنافقين، والمشركين، وأعداء الدِّين المغضوب عليهم، وهم اللذين تبين لهم الحق ولم يقبلوه، واعرضوا عن الهدى بعد أن جاءهم.

<sup>(</sup>١) راجع في تعداد أسماء هذه الجنان الصفحة رقم (٢٠٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ١٩.

ولما كان الوجود باعتبار مراتبه وذرّاته له مراتب، ولكل منها لـه مرتبة ومقام لا يتجاوز شيء مقامه لا في صعود ولا في نزول، لأن تلك الرتبة التي فيها ذلك الشيء هي من شروط وجوده لتوقُّف وجوده على المشخصات، كالرتبة والجهة، والكم والكيف، والمكان والوقت والوضع، وغير ذلك.

والفرق بين المكان والرتبة، أن المكان هو: الحيّز الني يشغله ذلك الشيء بالكون فيه.

والرتبة هي : آخر المسافة التي بينه وبين الفعل، وأوَّل مسافة بينه وبين ما بعده كان متناسقاً متشابهاً في الأوضاع والاتصالات، في الأسباب والمسببات، وفي متممات الأسباب، في الإيجادات، والمسببات في القابليات للإيجادات، فكان ما فقد في الأسفل وجد في الأعلى، وما خفى في الأعلى أصيب في الأسفل، ولهذا امتنعت الطفرة فيه بين بعض أفراده وبين بعض، فلزم عمّا قررّنا أن تكون حظائر النار في جميع ما فيها ولها من الاعدادات ومن السكّان، بعكس حظائر الجنة في جميع ما فيها ولها من الإعدادات ومن السُّكَّان؛ لأن ذلك مثال حال النار وأهلها من حال الجنَّة وأهلها .

فإذا عرفت هذا الكلام فقولكم إنه على هذا يكون لحظائر النار سكان خالدون فيها أبداً، وسكان يخرجون منها فيلخلون جنة الخلـد خالدين . ومنهم من يلخل جنة الحظائر خالدين، ويلزم ممّا قررتم من تمام المقابلات والتضاد أن يكون لحظائر الجنة سكان منهم خالدون فيها أبداً، ومنهم من يخرج منها ويلخل النار الأصلية خالداً فيها، ومنهم من يدخل حظائر النار خالداً فيها، وهذا شيء لا يعرف من كتاب ولا في جواب.

جوابه يظهر بعد فهم ما نذكره مكرّراً مشروحاً، وهو أنّ حظائر الجنّة منها، وحظائر النار منها، كشعاع الشمس منها، وذلك أنّ أول ما خلق الله الرحمة فخلق عنها الغضب، فخلق من الرحمة الجنان الثمان، وخلق من كل جنة أهلها، وخلق من سبع جنان منها، من فاضل كل جنّة حظيرة تنسب إليها، ويستمد نعيمها من نعيمها، وخلق من فاضل أهل كلّ جنّة سُكّان حظيرتها.

وأما الجنّة العليا فلا حظيرة لها، وقيل في أسماء الجنان وترتيبها هكذا الأولى: جنة الفردوس.

الثانية: جنّة العالية.

والثالثة: جنّة النعيم.

الرابعة: جنة عدن؛ وهي التي لا حظيرة لها على ما تُـوهم إليه إشارات بعض الأخبار عن الأئمة الأطهار.

الخامسة: جنّة المقام.

السادسة: جنّة الخلد.

السابعة: جنّة المأوي.

الثامنة: جنّة دار السلام.

وخلق من الغضب النيران السبع، وخلق من كل نار أهلها، وخلق من فاضل كل نار حظيرة تنسب إليها، ويستمد عـذابها مـن عذابها، وخلق من فاضل أهل كلّ نار سكَّان حظيرتها، وقيل في أسماء النيران وترتيبها هكذا:

الأولى: جهنم.

الثانية: لظي.

الثالثة: الحُطمة.

الرابعة: السعير.

الخامسة: سقر.

السادسة: الجحيم.

السابعة: الهاوية.

وقيل: أعلاها الجحيم، وأسفلها جهنم(١).

<sup>(</sup>١) قال الإمام محمد بن علي الباقر علينه في قوله: (﴿إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ . [سورة الحجر، الآية : ٤٣] . فوقوفهم على الصراط، وأما : ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بِابِ مُنْهُمْ جُزْءٌ مُقْسُومٌ ﴾ . [سورة الحجر، الآية :٤٤] . فبلغني والله أعلم، إن الله جعلها سبع درجات، أعلاهــا الجحــيم، يقوم أهلها على الصفا، منها تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور بما فيه .

··· <del>-)</del>

والثانية: لظى: ﴿نَـزَّاعَةً لِّلشُّوَى ۞ تَدْعُو مَنْ أَذْبَـرَ وَتَوَلَى ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعَى﴾. [سورة المعارج، الآيات: ١٦-١٧-١٨].

والثالثة: سقر ﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَدْرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لَّلْبَسَرِ ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . [سورة المدثر، الآيات: ٢٨-٢٩-٣٠] .

والرابعة: الحطمة ﴿ تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَـاتُ صُـفْرٌ ﴾ . [سورة المرسلات، الآيتان: ٣٠-٣٠] . تــــــــق كـــل مـــن صــــــار إليهـــا مشــل الكحل، فلا تموت الروح كلما صاروا مثل الكحل علاوا .

والخامسة: الهاوية؛ فيها ملك يدعون يا مالك أغننا، فإذا أغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار، فيها صديد، ماء يسيل من جلودهم كأنه مهل، فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها، من شدة حرها، و هو قول الله: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا يِماءٍ كَالْمُهْلِ يَسْوِي الْوُجُوهَ يِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾. [سورة الكهف، الآية: ٢٩]. ومن هوى فيها هوى سبعين عاماً في النار، كلما احترق جلده بدل جلد غيره.

والسادسة: السعير؛ فيها ثلاثمائة سرادق من نار، في كل سرادق ثلاثمائة قصر من نار، في كل بيت ثلاثمائة لعصر من نار، و في كل بيت ثلاثمائة لون من عذاب النار، فيها حَيَّات من نار، وعقارب من نار، وجوامع من نار، وسلاسل وأغلال من نار، وهو الني يقول الله: ﴿إِنَّ لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً ﴾. [سورة الإنسان، الآية: ٤].

والسابعة : جهنم؛ وفيها الفلق؛ وهو : جب في جهنم، إذا فتح أسعر النار سعراً، وهو أشد النار عذاباً .

وكل شيء بُدأ من شيء فإليه يعود، سواء من جنَّة أو نار، أو الحظيرتين، وكل دار من هذه التسع والعشرين الدار المشار إليها فلها مبدأ تتميز فيه عن غيرها، في الإعداد والاستعداد، معنى هو وجهها من الرحمة أو الغضب، ولا نهاية لذلك المبدأ، ودونه منزل تتعيّن فيه رقيقة، أظلّتهم من ورق الآس، ودونه رفرف تتشخّص فيــه صورة أعيانهم، ولا نهاية لشيء مما ذكر، فكان المخلوقون منها في مقام المبادئ غير متمايزين، إلَّا بالمعنى، فكان فيهم أوَّل مراتب اللطخ، وأشلّه دخلاً، وأصعبه مفارقة، فتلوثت أمكنتهم، وأوقاتهم هنالك بعضهم من بعض، مع تباين ذواتهم، وخلوص كل من كل، في مقام المنازل تلوُّنَتُ جهاتهم وكيفهم، وهو دون الأول في اللطخ.

وفي مقام الرفارف اعتدلت باللطخ صفاتهم وذواتهم، أو تلوَّث واعوَجَّت، فكان ما في شخص من لطخ آخر من سنخ ذلك الملوِّث، - بكسر الواو- ومن الطبع الغالب عليه، وذلك من جنته التي هـو ساكنها، ولا يكون ذلك اللطخ من نفس ذات الملوّث، وإنما هـو مـن

وأما صعود؛ فجبل من صفر من نار وسط جهنم .

وأما أثاماً؛ فهو واد من صفر، مذاب يجري حول الجبل، فهو أشد النــار عذاباً). [تفسير القمي، ج١، ص٢٧١، سورة الحجر، آية: ٤٤. بحار الأنوار، ج/ ص٢٨٩، باب : ٢٤].

لطخ صفاته، كما ذكرنا، فما كان من لطخ أهل الجنّة يصيب أهل النار، فمرتبته وسنخه من حظيرة تلك الجنة وطبع أهلها.

وما أصب أهل الجنة من لطخ أهل النار فمرتبته وسنخه من حظيرة تلك النار وطبع أهلها.

فإذا أصاب شخصاً من أهل جنّة المأوى لطخ من شخص من أهل الجحيم مثلاً، ولم يصبه ما يُطهّره من مكاره الدنيا، أو عند الموت، أو في القبر، أو البرزخ، أو أهوال القيامة، أو شفاعة شفيع، وضع في حظيرة الجحيم؛ لأنه منها، وصفتها حتى تأخذ منه ما كان من سنخها، فإذا صفا منه ذلك اللطخ، أخرج منها وغمس في عين الحيوان، وأدخل جنّة المأوى، وإن كان ما أصابه من لطخ أهل الحظائر، كفّرته محن الدنيا، أو الموت، أو البرزخ، أو أهوال يوم القيامة، فلا يدخل تلك الحظائر، لأن اللطخ الذي من سنخها هو من صفات أهلها، فلا يوصل إليها لأن مقامه دونه.

وما ورد وقيل: من أنَّ الشعاع يرجع إلى المنير، فالمراد برجوعه اتباعه في جهته، واتصاله به في رتبة الشعاع، لا في رتبة المنير، وهنا كذلك حرفاً بحرف، فإن كان اللطخ الذي أصابه من أهل نار تقابل جنّة أعلى من جنّته، طهر بحظيرة هذه النار لا بحظيرة المقبلة لجنته، وإن كان من أهل نار تقابل أسفل من جنته طهر بحظيرة هذه النار السافلة، وهكذا.

ويختلف بقاء ذلك الشخص في نار الحظيرة للتطهير باختلاف كمّ اللطخ، وكيفه، ورتبته، وسنّ ذلك الشخص، وغير ذلك من جهات العدل، ولا يظلم ربّك أحداً، وظاهر ما أشرنا إليه يعرف.

وأما تفصيله وبيان أسبابه؛ فمن المكنون الذي لا يـشار إليـه في كتاب، ولا يذكر في جواب، نعم مفصّل في الكتاب والسنّة، ويعرف من عرفه.

وأما أمر العكس، وهو ما أصاب شخصاً من أهل النار لطخ من أهل الجنّة، فإنَّه يكون مقتضياً لبعض الأعمال الصلخة البرزخية، فيصل إليه ثوابها من سنخ حظيرة تلك الجنّة التي أصابها من لطخ أهلها.

فإمَّا أن يصل إليه ثوابها في الدنيا، بأن تقضى حوائجه، أو يمـدّ له في عمره، أو يُشافى مريضه، أو يرزق أموالاً وبنين، أو تدفع عنه أشياء من البلايا والمكاره، وما أشبه ذلك، أو عند خروج نفسه بأن يخفُّف عليه النزع، أو يصل إليه من حظيرة تلك الجنَّة الرَوح -بفتح الراء- في القبر، وعند السؤال بتخفيف العذاب وتهوين هيئة منكر ونكير (١)، وضرب المِرْزبة (٢)، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٢) من الصفحة رقم (٦٥) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع هامش رقم (٤) من الصفحة رقم (٦٥) من هذا الكتاب.

أو في البرزخ بتخفيف العذاب عند مطلع الشمس، وفي بلهوت؛ بئر برهوت بحضرموت (١)، أو إيصال الريحان إلى قبره من حظيرة تلك الجنة، أو عند الحشر في القيامة، بتهوين بعض أهوالها وشدائدها، وما أشبه ذلك.

وكل ذلك من نعيم تلك الحظيرة، لأن هذه المواطن المذكورة من درجات تلك الحظيرة كالعكس، فإنها من دركات حظيرة النار، وإلى ذلك الإشارة بقول النبي عَلِيلًا: (الحمّى رائد الموت، وحرّها من فيح جهنم، وهي حظّ كل مؤمن ومؤمنة من النار)(٢).

فإن بقي شيء من آثار ذلك عليه لم يصل إليه جزاؤه في هذه المواضع المذكورة، إما لمانع من الإيصال إليه فيها، أو في بعض منها، أو لكثرة اللطخ، أو لكونه من أهل جنّة أعلى من الجنة التي تقابل نار ذلك الشخص، بحيث كان كالطبيعة الثانية له، أو وصل إليه

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (١) من الصفحة رقم (٧٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) قال رسول الله عَنِيلًا: (الحمى رائد الموت، وسجن الله في أرضه، وفورها من جهنم، وهي حظ كل مؤمن من النار). [فروع الكافي، ج٣، ص١١٢، ح٧، باب: علل الموت. معاني الأخبار، ص١٦٣، فصل: ١٢٩. وسائل الشيعة، ج٢، ص٣٩٨، ح٢٥٥، باب: ١. مكارم الأخلاق، ص٣٥٧، ثواب المريض].

ثواب تلك الأعمال الناشئة عن ذلك اللطخ، وهو في النار عند أوّل دخوله في النار، لئلا يحسّ بالتخفيف، ليصدق قوله تعالى: ﴿ لَمَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ العَدَابُ ﴾(١) . وقوله تعالى : ﴿ لَا يُفَتُّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾(٢)، مع أنّه يعرف أنّ ذلك التخفيف جزاء لتلك الأعمال.

وبيان ذلك : أنّه عند دخوله يعرف أنّه يستحق مائـة طبقـة مـن العذاب، وإنَّ بثواب أعمال اللطخ يستحق إسقاط عشرين طبقة مثلاً، فإذا أدخل في النار جعل عليه ثمانين فيتألم بها كمال التألم، ويعلم أنه سقط عنه عشرون ولكنه لا يحسّ بالتخفيف إلَّا بعــد إذا أدخل في المائة، ثم كان في الثمانين، وهذا على العكس، فيُعذّب بالثمانين أول دخوله، فإذا انتهى حكم عمله زاد عذابه بعشرين، فهم أبداً في الزيادة، نعوذ بالله من سخط الله .

وإنما كان أثر اللطخ على الفريقين سابقاً، لأنه لاحق عند البدء، فيكون سابقاً في العود، وسنشير إلى بيان أنَّ أهل كل حظيرة من حظائر الجنة والنار خلقوا من فاضل أهل جنّتها، أو نارها فيما بعد . بقى هنا إشكالان يردان على ظاهر ما قرّرناه:

أحدهما: أنَّ الأخبار قد تواترت معنى: (إنَّ حسنات أعداء الدين ترجع إلى المؤمنين)، لأنها مقتضى اللطخ الذي هو من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٧٥.

سنخهم، وسيئاتهم ترجع إلى الأعداء، لأنها مقتضى اللطخ الذي هو من سنخهم، كما دلت عليه أحاديث الطينة، وأنتم تقولون بذلك.

وثانيهما: مقتضى ما قررتم من التقابل والعكس، أنَّ السخص الذي من أهل النار إذا أصابه لطخ من أهل الجنّة أن يوضع في حظيرة تلك الجنّة ملة مقتضى ذلك اللطخ، ثم يخرج منها ويلخل النار بعد أن يغسل في ماء الأجاج، وهذا خلاف المعروف من الأخبار، لأن المعروف منها خلاف مقتضى المقابلة.

والجواب عن الأول: يعرف من ملاحظة الأصل؛ وهو أنَّ الشيء إذا ضُمَّ إلى آخر كان عنه أثران:

أحدهما: ذاتي هو مقتضى ذاته.

والثاني: عرضي يحدث عنه بالانضمام إلى الآخر، وأثر ذلك اللطخ لأهل الجنة، ولأهل النار من هذا القبيل، فالأثر الذاتي من لطخ أهل الجنة في أهل النار يرجع إلى أهل الجنة؛ لأنه أثر سنخهم، والأثر العرضي منه، فيلزم أهل النار لأن ما كان بالانضمام ليس من أهل الجنة، لأن عارض لسنخهم من أهل النار، وإن كان لا يكون بدونه، وكذلك الأثر الذاتي من لطخ أهل النار في أهل الجنة يرجع إلى أهل النار، لأنه أثر سنخهم.

والعرضي هو يلزم أهل الجنة فيعذّبون به في الحظيرة حتى يطهروا، فإذا قيل: إنَّ أهل الجنّة يعذبون في الحظائر بمعاصيهم، فالمراد بها عرضيّة لطخ أهل النار.

وإذا قيل: إنَّ سيئاتهم تردّ على أهل النار لأنّها منهم من سنخهم؛ فالمراد بها ذاتية اللطخ، وهكذا حكم أهل النار في العكس، فافهم .

[والجواب] عن الثاني: هو أنّه لما كان فعل الله سبحانه جارياً في إيجاد الموجودات على مقتضى الحكمة في اعتبار المناسبات، والموافقات والملامات، والأولويات، وما ينبغي أن يكون كما ينبغي لأن ذلك من متممات قابلية الوجود للإيجاد، وهو مفاد قوله تعالى : ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ ﴾(١)؛ يعني : خلقهم على ما هم عليه، وكلفهم بما يليق بهم، وأراد منهم ما طلبوا منه باستعداداتهم، وكانت الجنة وما ينسب إليها من جنس الوجود، والوجدان والملامات والأولويات، وكانت النّار وما ينسب إليها من جنس الأعدام، والفقدان والمنافرات وعدم الأولويات من جهة وجوداتها، صحّ أن يلخل أهل الجنّة نار الحظائر بسيئاتهم حتى يطهروا، لأنّ تطهيرهم إزالة نجاسات الذنوب، وهيي إعدام وفقدان ما لزمهم، وذلك جنس النار، ولم يصح أن يدخل أهل النار جنَّة الحظائر بحسناتهم، لأنَّ حسناتهم ليست ثابتة أو لا أصل لها فيهم، بل هي مجتثّة من فوق الأرض ما لها من قرار، كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجله شيئاً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) مقتبس من قوله تعالى: ﴿ وَالَّـٰذِينَ كَفَـٰرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ

فلا تقتضي أن يكون ثواباً وجدانياً، بإيصال مَددٍ من الوجود، ليلزم أن يكون ذلك في جنة الحظائر التي هي من جنس الوجود، بل يكون ثوابها من جنس الإعدام، لأنّ تلك الحسنات ليست حسنات حقيقة، بل هي من جهة عدم الثبات أشبه بالسيئات.

ولهذا قلنا إنَّ النور من جهة نفسه ظلمة، وإنّما هو نور من جهة المنير، وصحّ أن يأتيهم ذلك الشواب وهم في النار لأجل مناسبته للنار، لأنه في الحقيقة عرضي، فهو صورة الشواب، فهو مجانس للأعدام كالنار، إلَّا أنه يأتيهم عند دخولهم لالتحاقه بوجهه الأعلى بالخبر، ولئلا يحسّوا بالفتور كما مر.

ثم اعلم أنَّ أهل الجنة إذا أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة يدخلونها وهم كالحمم، فيعيرهم أهل الجنّة ويقولون ياجهنّميون، فيقولون: يا ربّنا لا صبر لنا على العار.

فيأمر بهم فيغمسون في عين الحيوان، فيكونون كالشموس، وكالأقمار.

وأمّا أهل النار بعد انقطاع ما لهم من الثواب الصوري يضعف عذابهم الزائد بعد التخفيف، فيغمسون في الماء الأجاج والحميم،

<sup>...</sup> يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاتَهُ لَمْ يَجِنْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْلَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ . [سورة النور، الآية : ٣٩] .

ليشتد عذابهم بعكس أهل الجنّة، وإليه الإشارة بتأويل قول تعالى، وهو من تفسير ظاهر الظاهر: ﴿مُّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾(١)، وماء الخطيئات هو الماء الأجاج، فافهم .

وأما جواب ما سُئِل عنه، من أنَّ لحظائر الجنة سكاناً خالدين فيها أبداً، وسكاناً يخرجون منها، ويـدخلون النـار، أو حظائرهـا، وإنَّ لحظائر النار سكاناً خالدين فيها أبداً، وسكاناً يخرجون منها، ويلخلون الجنة أو حظائرها.

فاعلم أنَّ الأمر كما ذكر، ولكن على تفصيل سنذكره لـك، أمَّـا سكان حظائر الجنان الخالدون فيها أبداً، فقد دلَّت الأخبار على أنها يسكنها ثـلاث طوائـف خالـدون فيهـا أبـداً، ولا يـدخلون جنـات المؤمنين، وهم مؤمنوا الجن، والمؤمنون من أولاد الزنا، وأولاد أولادهم إلى سبعة أبطن، والجانين الذين لم يعقلوا في الدنيا، وليس لهم أقرباء صالحون من أهل الشفاعة من المؤمنين، ليستحقوا الإلحاق الذي تكرم به سبحانه على عباده المؤمنين لذريّاتهم وأتّباعهم، لتطيب بهم نفوسهم فيدخل أولئك الجانين جنّة الحظائر، بتفضل الله عليهم.

وهنه الثلاث الطوائف خلقوا من تلك الحظائر وإليها يعودون، وقد قلنا إنهم خلقوا من فاضل أهل الجنَّة، وذلك الفاضل هو تـراب تلك الحظائر.

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الآية: ٢٥.

عالسَّكُم )(٣).

فأما مؤمنو الجنّ فإنهم خُلقوا من نار السجر الأخضر، وتلك الشجر خلقت من فاضل الطينة التي خلق منها الإنسان، لأن الإنسان خلق من سلالة من صفوة التراب ولطيفه، وذلك اللطيف متفاوت المراتب إلى اللوح المحفوظ الذي هو أطراف الأرض ونهاياتها، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَونَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (١)؛ يعني: بموت العلماء، وخلق ذلك الشجر من فاضل تلك الصفوة، وإليه الإشارة بقول عَنياً: (أكرموا عماتكم النخل) (١). وقول على عَليَنا : (إنّما سمّيت النخلة؛ لأنها من نخالة طينة آدم

والمراد من النخالة والفاضل ظاهر الشيء، كالشعاع فإنه فاضل المنير، ونخالته وظاهره، فافهم .

والجان خلق من النار التي من الشجر الأخضر، الذي هو من فاضل طينة الإنسان، كما قلنا أنَّ الحظيرة خُلقت من فاضل الجنّة، وتعلّق الأنوار القدسية التي هي لوازم الوجودات التشريعية على

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) قال رسول الله عَلَيْلَهَ فِي النَّحْلَةِ: (اسْتَوْصُوا يِعَمَّتِكُمْ خَيْراً). [من لا يخضره الفقيه، ج٤، ص٣٢٧، ح٣٠٥، المحاسن، ج٢، ص٥٢٨، ح٢٧، بـاب: ١٠٠. بحار الأنوار، ج٣٦، ص١٢٩، ح١٢، باب: ٣].

 <sup>(</sup>٣) بحار الأنوار، ج٦٣، ص١٤٩. مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٢، ح٤.

حسب خلوص الطينة وصفائها، وامتزاجها وكدورتها، فيختلف الانعكاس عن النور الواحد، باختلاف القابليات، كانعكاس الشمس فإنه يقع على الأرض بقدر ما يقع على المرآة، وينعكس عن المرآة أنور وأشد، مع أنها لم تعطها أكثر من الأرض، فتكون استنارة طينة الإنسان التي هي الصفوة أشد وأقوى من استنارة طينة الجن التي هي من نار الشجرة الأخضر.

فلما كانت الحظيرة خلقت من فاضل جنّتها، وكانت الجن خلقت من فاضل طينة الإنسان، وكانوا مخلوقين من الجنة وحظيرتها، وجب أن يخلق الإنسان من الجنّة ويعود إليها، وأن تخلق الجن من حظيرتها ويعودوا إليها إذ كل شيء يعود إلى ما منه بُدِئ، فكانت الجن هم سكّان حظائر الجنان السبع على اختلاف مراتبهم، كما أنَّ مؤمني الإنس هم سكّان الجنان، ﴿وَلِكُلُّ دَرَجَاتٌ مُمّا عَمِلُوا ﴾ (١).

وأما قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنَ ﴾ (٢)، فالمراد منه لم يطمث الإنسيات من أهل الجنة قبلهم إنس، ولا الجنيات منهم جان، وذلك إخبار عن سكّان الجنان، وسكّان حظائرها بحكم جامع، أو إشارة إلى ما في مؤمني الإنس من لطخ «منزلة» زوجة يافث بن آدم عليسًا في مؤمني الجن من لطخ «نزلة» زوجة شيث بن آدم عليسًا في مؤمني الجن من لطخ «نزلة» زوجة شيث بن آدم عليسًا في مؤمني الجن من لطخ «نزلة» زوجة شيث بن آدم عليسًا في مؤمني الجن من لطخ «نزلة» زوجة شيث بن آدم عليسًا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمان، الآية: ٧٤.

وأما علة كون أولاد الزنا المؤمنين من سكّان الحظائر بعد النص، فهو أنّ الزاني وإن كان مؤمناً يكون باعث نطفته شهوة النفس الأمّارة بالسوء، وناكح الحلل داعى نطفته شهوة النفس التي هي من العقل، وهي مركبه وتلك ضدّه، فتكون نطفة الزاني أكثف وأقدر لقلة نوريّتها، لأنها من دواعي الماهيّة، بخلاف تلك فإنها من دواعي الوجود، فلمّا فارقت نطفة الزاني في خروجها وقرارها وتكوينها النور الوجودي التشريعي لم تكتسب نوراً يلحقها بمراتب المؤمنين، ولم يبق فيها إلَّا نـور التـشريعي الوجـودي، وشـأنه اقتـضاء الأكوان الصورية، والوجودي التشريعي يقتضي الأكوان النوريّـة والصوريّة من فاضل النوريّة، فوجب أن تكون النطفة الحلال إذا ظهرت تكون من الجنّة، وإليها تعود، والنطفة من الزنا إذا ظهرت تكون من الحظائر وإليها تعود.

ثم إنَّ هنا سراً أشارت إلى لوازمه الأخبار عن الأئمة الأطهار المنافق في مثل قولهم: (إنَّ ابن الزنا لا ينجب إلى سبعة أبطن)(١)،

<sup>(</sup>۱) متن هذا الحديث غير موجود في المصادر التي بين أيدينا، ولكن وجدنا رواية بنفس المعنى، ولكن يوجد فيها بدل «لا ينجب» «لا يطهر»، وربما تكون الرواية التي أثبتناها هي الأصح، وهي : قال أحدهم المنه : (ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة أباء) . [الحدائق الناضرة، ج٥، ص١٨٧] . وهذا التغيير ربما يكون من الناسخ، والله أعلم .

فدل ذلك ومثله بمفهومه أنه بعد سبعة أبطن ينجب، ومعنى ذلك مضافاً إلى ما دل عليه دليل الحكمة (۱)، وأشارت إليه الأخبار، أن ابن الزنا الصالح يسكن أسفل حظائر الجنان، وابنه الصالح بالنكاح الحلال يسكن الحظيرة التي فوقها، وابن ابنه الصالح بالنكاح الحلال يسكن الحظيرة التي هي أعلى من حظيرة أبيه، وهكذا.

والسابع: من نسل ابن الزنا على نحو هذا التفصيل يلحق بالمؤمنين، ويسكن معهم، لأنه نجيب مثلهم لاستكمال النور الوجودي التشريعي فيه (٢).

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (٢) من الصفحة رقم (٢٠٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال مصنف هذا الكتاب: (إذا كان الأب الأول ولد زنية والأولاد الستة ولد رشيدة؛ فالأخير منهم ليس بطاهر؛ بمعنى أنَّ نطفته التي تولد منها ليست بطاهرة.

وبيانه: أنَّ ولده الأول الذي هو أول الستة طهر بالعقد الصحيح عقله. والثاني: بالعقد الصحيح طهر عقله ونفسه.

والثالث: بالعقد الصحيح طهر عقله ونفسه ولحمه.

والرابع: بالعقد الصحيح طهر عقله ونفسه ولحمه وعظمه.

والخامس: بالعقد الصحيح طهر عقله ونفسه، ولحمه وعظمه، ومضغته. والسادس: بالعقد الصحيح طهر عقله ونفسه، ولحمه وعظمه، ومضغته ومضغته وعلقته، وهذا الولد السادس لأبن الزنا آخر نجاسته، لأن نطفته التي تولد منها ليست بطاهرة.

والسرّ في خصوص عدد المراتب، أنَّ ابن الزنالَّا نكح بـالحلال كان في ابنه من النور الوجودي التشريعي سبع ظهر فيه عند ظهور العقل التكليفي عليه، وهذا الابن إذا نكح بالحلال ظهر في ابنه سبعان من ذلك النور سبع عند عقله، وسبع عند ولوج روحه فيه، وإذا نكح هذا الابن بالحلال ظهر في ابنه من ذلك النور ثلاثة أسباع عند عقله، وعند روحه، وعند اكتساء عظامه لحماً، وإذا نكح هذا الابن حلالاً ظهر في ابنه من ذلك النور أربعة أسباع في عقله وروحه، ولحمه وعظامه، وإذا نكح هذا الابن حلالاً ظهر في ابنه من ذلك النور ستة أسباع في عقله وروحه، ولحمه وعظامه، ومضغته وعلقته، وإذا نكح هذا الابن حلالاً ظهر في ابنه ذلك النور بتمام السبعة الأجزاء في عقله وروحه، ولحمه وعظامه، ومضغته وعلقته ونطفته، فنجب هذا الابن فلحق بالمؤمنين في مراتبهم في الجنان، لاستكمال النور الوجودي التشريعي فيه.

وإنما كانت الأجزاء سبعة لأنّ متعلّق النور الوجودي التشريعي الذي فيه سبع مراتب، هي مطارح أشعة نفوس السماوات السبع على نظائرها، كلّ على فرعه من تلك المطارح.

والسابع: بالعقد الصحيح طهر كله؛ عقله ونفسه، ولحمه وعظمه، ومضغته وعلقته، ونطفته). [شرح الزيارة الجامعة، ج٢، ص٣٠].

ولهذا كان الشخص إذا قارف سيَّنة انتظر سبع ساعات، فإن تاب لم تكتب عليه لعدم استقرارها في مياسر تلك المطارح، وإن مضت سبع ساعات ولم يتب استقرت في تلك المياسر فكتبت عليه سيئة (١). وأما العلة في حكم الجانين المذكورين، وسكونهم في الحظائر، فلعدم حصول هذا النور الوجودي التشريعي، لا بالأصالة لعدم أعمالهم، ولا بفاضل حسنات الشفعاء، ولهم مراتب كأولاد الزنا لاختلاف مراتب زوال العقل، فافهم.

وأما قولك : أنَّ لحظائر الجنة سكاناً يخرجون منها، فمنهم من يدخل النار، ومنهم من يدخل حظائر النار، فهو حق ولكن لبيانه وجهان :

أحدهما: أن يكون دخول أهل النار حظائر الجنّة، عبارة عما يصل إليهم من ثواب حسناتهم العرضية المجتثّة في النار عند أولّ دخولهم النار من تخفيف ما اقتضته ذواتهم، وأعمالهم الخبيشة، بقدر

<sup>(</sup>١) قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليسم : (العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجله الله سبع ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، وإنَّ المؤمن ليـذكر ذنبـه بعـد عشرين سنة حتى يستغفر ربه، فيغفر له، وإنَّ الكافر لينسله من ساعته) . [أصول الكافي، ج٢، ص٤٣٧، ح٢، باب: الاستغفار من الذنب] .

حسناتهم العرضيّة، فإنّ ذلك التخفيف والتقليل من نعيم تلك الحظائر كما تقدّم ذكره، وهذا جار في أهل النيران، وأهل حظائرها.

وبعد انقطاع التخفيف يغسل أهل النيران في الماء الأجـاج بمــاء خطيئاتهم الذاتية لذواتهم، أي وجودها العرضي، وهو ما عجنت به طينتهم من البحر الأجاج في الـذر الأوّل، حـين قـال لهـم: (ألـستُ ربكم، فقالوا: بألسنتهم بلي، وبقلوبهم نعم، لإنكارهم واستكبارهم عن ولاية الولي)(١)، قال تعالى : ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُـم مُسْتَكْيرُونَ ﴾(١)، ثم يزادون من العذاب ما يقتضيه بدء شأنهم في علم الغيب، وكذلك أهل الحظائر بعد انقطاع التخفيف، كذلك يغمسون في الماء الأجاج ماء خطيئاتهم الذاتية، لـذواتهم، وهـو مـا عجنت به طينتهم في الذر البرزخي، لأن ذواتهم ومساكنهم في الآخرة التي خلقوا منها، وهي حظائر النيران البرزخيّة خلقوا من بين الظلمة والنور، كما تأتى إليه الإشارة، وذلك النر البرزخي وراء الإقليم الثامن من هورقليا (١)، حين قال لهم: (ألستُ بربّكم، قالوا بلى بألسنتهم، وقالوا نعم بصُدورهم)، ثم يزادون من العـذاب مـا

<sup>(</sup>۱) كتاب المحتضر، ص ۲۶.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، الآية: ۲۲.

<sup>(</sup>٣) راجع هامش رقم (٣) من الصفحة رقم (١٦٦) من هذا الكتاب.

اقتضاه بدء شأنهم في علم الغيب، وعلته عدم دخولهم نفس حظيرة الجنّة، وإنما يصل إليهم نعيمها في النيران وحظائرها، كما أشرنا إليها سابقاً فراجع.

وثانيهما: أن يكون أهل النار وأهل حظائرها يلخلون جنّة الحظائر بحسناتهم العرضية البرزخيّة في البرزخ، لا بمعنى أنّهم يدخلون فيها في البرزخ، وإلَّا ساووا المؤمنين في استحقاقهم، وإنَّما دخولهم فيها هو ما يصل إليهم من روحها ورَيْحانِها في قبورهم، كما روى ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليسًا قال: قلت له جعلت فداءك ما حال الموحدين المقرين بنبوة رسول الله عَلِيَّلُهُ، من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولايتكم .

قال : (أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم تظهر منه عداوة فإنَّه يخدُّ له خدًّا إلى الجنَّة التي خلقها الله بالمغرب، فيلخل عليه الرُّوح في حفرته إلى يـوم القيامـة، حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته، فإما إلى الجنَّـة، وإمَّـا إلى النّـار، فهؤلاء من الموقوفين لأمر الله .

قال : وكذلك يفعل بالمستضعفين والبُّلـه والأطفـال، وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحُلم.

وأما النَّصاب فإنهم يخدُّ لهم خدًّا إلى النار التي خلقها الله بالمشرق، فيلخل عليهم منها [اللهب] والـشرر والـنخان، وفـورت الحميم إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم: ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُسْرُكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ (١)؛ أي : أين إمامُكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً) (١).

رواه القمي في تفسير قوله تعالى : ﴿ ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ (١)(٤) .

وإنما أوردته بتمامه لما فيه من الاستدلال على كثير من شقوق المسألة التي نحن بصدها.

فقوله عليه المنام : (فإما إلى الجنّه وإمّا إلى النار) يشير به إلى أنَّ هؤلاء الذين تنعّموا في قبورهم منهم من يؤول أمرهم إلى الجنّة، وذلك بأنّ يكلّف يوم القيامة ويطيع.

ومنهم من يؤول أمرهم إلى النار، لأنّه يجدد له التكليف يوم القيامة ويعصي، فالذاتي يرجع إلى النيران، والبرزخي يرجع إلى الخظائر، وهؤلاء هم المقصودون من هذا الكلام، فبيّن عليسًا المناهم أنّ ممّن

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآيات : ٧٢-٣٣-٧٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمي، ج٢، ص٢٣٢، سورة غافر، آية: ٧٥. بحار الأنوار، ج٦، ص٢٨٦، ح٧، باب: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي، ج٢، ص٢٣٢، سورة غافر، آية : ٧٥ .

يلخل النَّارَ من يأتيه الروح في قبره من الجنَّة الـتي في المغـرب، وهـي جنَّة الدنيا، وهي جَنَّةُ الحظائر، وهي المدهامتان .

وإنما قلنا إنّهم دخلوا الجنّة بوصول الرّوح إليهم في قبـورهم، لأنَّ قبورهم حينئذٍ روضة من رياض الجنَّة، كما في العكس لـو أصاب بعض المؤمنين لطخ من أهل النار وعذّب به في قبره، إنَّ قبره حينئذٍ حفرة من حُفَر النار، وبيان العلل والاستحقاق يعلم مما سبق.

وأمَّا أنَّ لحظائر النيران سكاناً خالدين فيها، فلأنَّ المقتضى لوجود ساكنين لحظائر الجنان خالدين فيها، هـ و المقتضي لوجـ ود ساكنين لحظائر النيران خالدين فيها، وذلك لأن أهل النيران إنما استحقوا الخلود لأنَّهم جانبوا أولياء الله، وعادوهم لما بينهم من المضادّة الذَّاتية، المقتضية للشرك بالله ظاهراً وباطناً عن علم وبصيرة، كما قال الله تعالى : ﴿مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ﴾(١). وقال تعالى : ﴿مِّن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴿ (٢).

وأمَّا أهـل حظائر النيران فـإنهم لم يجـانبوا أوليـاء الله بالـذات، لعدم المضادّة الذاتيّة بينهم من كل وجه، وإنّما التباين بينهم من وجه، ولولا أنهم من فاضل طينة أهل النيران، ولا بد أن يكونوا

سورة محمد، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

معهم، وأتباعاً لهم في طريقهم، وإن لم يكونوا معهم في رتبتهم، لأن ذلك من لوازم التساوي في رتبة البدء، لأمكن أن يستولي عليهم أنوار مجاورة أولياء الله في جهة التوافق، فيكونوا في حظائر الجنان، ولكنّهم تركوا أولياء الله لأجل نخالفتهم لأئمتهم، فصارت الجانبة بينهم ليست ذاتية، وإنما هي تبعيّة لأنهم خلقوا من فاضل طينة الجانين بالذات، فيجانبوا بالتّبع، فإذا عمل هؤلاء حسنات من لطخ أهل الجنان جرى لهم من الثواب العرضي المجتث ما ذكرنا سابقاً.

ثم يردّون إلى نيران الحظائر لأنهم عادوا للمتابعة لا بالذات، وإليهم الإشارة بقوله تعالى حكاية عن قولهم في حق أئمتهم: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلَلُ مُينِ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ يرَبُّ العَالَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلُنَاۤ إِلاَّ الْمُجْرِومُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ ... ﴾(١).

قلت: ليس كذلك، لأن الضمير يعود إلى مطلق النيران الشامل للنيران، ولحظائرها من النار، وذلك لأنهم في حال العتاب

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيات: ٩٦ إلى ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٩٦.

والمخاصمة يجتمعون، وهم متباعدون كما حكى سبحانه عن عتاب تمليخا وتأنيبه، لأخيه قوطش الكافر، المذكورة قصّتهما في الدنيا في سورة الكهف: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴿ (١) .

وفي الآخرة في سورة الصافّات قال تعالى حكاية عنهم: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالَ قَائِلُ مُنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَعِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابِاً وَعِظَاماً أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ، قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ، فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيم قَالَ تَاللُّهِ إِنْ كِدت لَتَرْدِينَ ... ﴿(٢)، هذا الخطابين المؤمن في الجنة، والكافر في النار وبينهما مسيرة خمسمائة سنة، والقرب بينهما كالقرب بين الشمس والظل.

فلما كانوا مخلوقين من فاضل طينة أهل النار وجب أن يكون مسكنهم في ما خلق من فاضل النار، وهمو نفس تلك الحظيرة، فطينتهم منها، كما أنَّ أهل النار طينتهم منها، ومَن خُلِقَ من شيء فإليه يعود .

وممًا ذكرنا يظهر لك أنّ من أصابه لطخ من أهل النيران، أو من أهل حظائر النيران إذا خرج من الحظائر بعد تطهيره، إن كان من

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الأيات : ٥٠ إلى ٥٠ .

أهل الجنّة غمس في عين الحيوان الجارية سكن الجنّة، وإن كان من أهل الحظائر على أهل الحظائر على نحو ما تقدّم.

وأما إنَّ لحظائر النيران سكاناً يخرجون منها فيسكنون الجنان، أو حظائر الجنان، فقد تقدّم بيان حال من يخرج منها، ويسكن الجنّة.

وأما من يخرج منها ويسكن حظائر الجنان، فلأن من كان من الطوائف الثلاث التي تسكن الحظائر إذا أصابه لطخ من أهل النيران، وضع في حظائر النيران حتى يُطهّر ثم يخرج منها، ويغسل في العين النضّاحة، ثم يدخل حظائر الجنان، وذلك اللطخ إن كان من أهل النيران صعب تخلّصه منه، وطال مكثه في نار الحظائر، وإن كان من أهل الحظائر سهل التخلص منه، وقل مكثه في الضحضاح من نار .

ثم اعلم أنَّ الذي أصابه اللطخ منهم إن كان من الجن المؤمنين فظاهر لعدم الخلاف في ذلك ظاهراً، وإن كان من الجانين المخصوصين أو من أولاد الزنا فالأمر فيه خفي مشكل، والإشارة إلى ذلك أنَّ حال مثل هذا الجنون المشار إليه بعد ما دلّ الدّليل، إنّه كُلُف في عالم الذرّ في دار الدّنيا رفع عنه التكليف، وهو عندنا نوع من النسخ ومن المحوّ لما ثبت من الدليل، على أنَّ النسخ محو تشريعي، والحو نسخ وجودي، والدنيا هي وسط دور التكليف، الأولى: في والحو نسخ وجودي، والدنيا هي وسط دور التكليف، الأولى: في

الذر، وهي محلّ التقرير .

والثانية: في الدنيا، وهي محل القرار.

والثالثة: يوم الحشر، وهي محل الاستقرار.

فإذا ورد المحو على التكليف في محل التقرير ارتفع اعتباره بالكليّة، ووجود المكلّف موقوف على ثبوت التكليف، فبلا يكون المكلف موجوداً، وإذا ورد على محل القرار كالذي نحن فيه ارتفع عنه حكم الاستحقاق بالاكتساب، ولزمه حكم الاستحقاق بالفضل والعدل، لأنَّ الحجة تقوم لله على خلقه في تكليف الذر غير قارة، فإذا قامت في الدنيا قرّت، وإذا لم تقم كان ما سبق أن كان إجابة طاعة، كان مقتضياً لاستحقاق الفضل الحفض، وهو الثواب على النية، والقول بدون العمل، والعزم على الخير، وعمل الحال، وذلك سُبعُ عشر، فيلخل في جنة الحظائر بفضل الله.

وإن كان ما سبق إجابة إنكار ومعصيةٍ، كان مقتضياً لاستحقاق العدل المحض، وهو العقاب على النية، والقول بدون العمل، وعلى العزم على الشرّ، وعلى عمل الحال، وذلك سُبُعُ عـشر، فيـنخل نـار الحظائر بعدل الله.

فإن قلت: إن صح هذا في الأول لما ورد أن من عزم على الحسنة كتبت له حسنة وإن لم يفعلها(١)، لم يصح في الثاني لما ورد:

<sup>(</sup>١) عن أبي بصير قل: قل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليناهم: (إن

(إن مَن عزم على فعل السيئة لم تكتب عليه حتى يفعلها، وإذا فعلها انتظر سبع ساعات، فإن تاب لم تكتب عليه، وإلَّا كتبت عليه سيئة واحدة)(١)، وهذا ينافي ما قررت في الثاني.

قلت: بين ما ذكرت، وبين هذا المجنون الذي نبحث عنه فرق، فإنّ ما ذكرت لأولئك حكم دار قرار التكليف، وفيها أحكام وضعية تناظ بالأعمال الفعلية، كالأحكام المترتبة على الثلج، فإنّ الماء قبل جموده لا تناظ به أحكام الثلج كالانكسار مثلاً، فإنّه للثلج لا للماء، فهنا يكلّف من فعل المعصية بالتوبة منها، وهي مانعة لوجود المعصية، وينتظر في وجودها الاستنساخي انقضاء ملّة المانع منه، وهو التوبة بخلاف ما نحن فيه، فإنّ له حكم دار التقرير، وهو هناك قد جف القلم، ولهذا قال سبحانه: (للجنة ولا أبالي، وللنار ولا أبالي) (۱۲).

المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها، فتكتب له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات، وإن المؤمن ليهم بالسيئة أن يعملها، فلا يعملها فلا تكتب عليه). [أصول الكافي، ج٢، ص٤٢٨، ح٢، باب: من يهم بالحسنة أو السيئة].

<sup>(</sup>١) راجع هامش رقم (١) من الصفحة رقم (٢٢٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم، ج١، ص٣٦. قصص الأنبياء لابن كثير، ج١، ص٤٩.

وفي دليل المجادلة بالتي هي أحسن (١)، أن يقال أن هذا المجنون إمّا أن يكون في عالم الذر غير مكلّف أم لا؟ .

فإن كان غير مكلف لم يكن موجوداً لما أشرنا إليه قبل، وإن كان مكلفًا وعصى هناك، فإمّا أن يدخل الجنّة بمعصيته ولا مقتض غيرها، وهو باطل لاستلزامه تبديل المقتضيات بلا مقتض، أو لا يدخل جنّـة ولا ناراً، وهو باطل لما قلنا من استلزام التبديل بلا مقتض ومنافاة، أنَّ كل شيء يعود إلى ما خلق منه، ولا دار إلَّا جنة أو نار، أو يـلخل النار، فإن أريد النار الأصلية لم يصح أيضاً، لأنّ هذا لم يخلق منها، وذلك لأنَّ الله سبحانه قال: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بَالكَافِرينَ ﴾ (٢)، ولم يكن في الدنيا منهم، وليست موجودة فيه، ولا محيطة به، بل خارج عنها .

وإن أريد نار الحظائر صح ما قلنا، لأنه خلق منها وإليها يعود، وهي فيه في الدنيا ومحيطة به.

وأمَّا ابن الزنا فقد أشرنا إلى ساكني حظائر الجنان منهم، إذا كانوا مؤمنين، وهؤلاء كأولئك إلّا أنهم غير مؤمنين، فيسكنوا حظائر

<sup>(</sup>١) دليل المجلدلة بالتي هي أحسن هو: (آلة لعلم الشريعة). ومستنده هو (العلم والنقل).

وشرطه هو: (إنصاف الخصم). [شرح الفوائد، ص١٤، (حجري)].

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٥٤.

النيران، لأنَّ أصل وجودهم بالتشريعي الوجودي، وهو صنم، وصورة للوجودي التشريعي في المخلوق المكلف، فإذا اجتمع الوجودان كان الإنسان الطاهر، وإذا فقد الوجودي التشريعي، فإن اقترن بالعمل الشرعى الذي هو أثمان النعيم دخل حظائر الجنان.

والسرّ فيه: أنَّ الشرعي العملي وإن كان أثمان النعيم، إلَّا أنّه يظهر نوره في الشخص على حسب معدن قابليته، فإن كان فيها التشريعي الوجودي وحده انطبع فيها نور العملي ظليّاً صورياً لا ذاتياً، فيكون ضعيفاً، لأنه في الحقيقة تابعيّة بحت، وإن كان فيها مع التشريعي الوجودي، الوجودي التشريعي، طاب المعدن ولطف وصفا، فانطبع فيها نور العملي ذاتياً نورياً لا عرضياً، فكان قوياً لأنه في الحقيقة متبوعية بحت، فلهذا كان مقامه جنّة الخلد، ومقام الظلي جنّة الحظائر.

وقولنا: في الظلي إنه تابعيّة بحت، وفي الأصلي متبوعيّة بحت، نريد بالبحت فيهما بالنسبة إلى مقامهما، وإلى كل منها.

فإن قلت : إنَّ كلامك يدل أوّلاً وآخراً أن ابن الزنا مقامه برزخي، وهذا يخالف ما علم بالضرورة، أنّ من أبناء الزنا من هو في أسفل درك من الجحيم.

قلت: لو كان الكلام على إجماله وإطلاقه لتم اعتراضك، ولكن ابن الزنا الذي نشير إليه هو الذي خلق من فاضل طينة أهل النار، الوافي وجوده يدور عليهم كسائر الفواضل، والذي يشير إليه أصل الوجود الصوري المعبر عنه بالظلمة التي لا نور فيها، كما في الأخبار، فهو يدور على نفسه، وذلك إنما خلق من فاضل طينة هذا المشوبة بشيء من النور، فلهذا كان الأصل من الأصل، وإليه يعود، والفرع من الفرع وإليه يعود، وتفصيل ذلك إنَّ الله سبحانه للا أجرى حكمته أنَّه لا يخلق شيئاً إلَّا ويخلق ضدّه، وكان أوّل خلقه النور خلق ضده الظلمة، ثم خلق من صافي النور خلقاً لا ظلمة فيهم، أقامهم في حجاب الزبرجد، فهؤلاء المصطفون الذين: ﴿ لَمُ يَعْصُونَ اللّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١)، وخلق من فاضل طينتهم اللّه مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١)، وخلق من فاضل طينتهم شيعتهم، وأتباعهم خلقوا من نورهم (١).

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله عَيْنِهُ لعلي عَلِيَهُ : (يا علي! شيعتك هم الفائزون يـوم القيامة، من أهان واحداً منهم فقد أهانك، ومن أهانك فقد أهانني، ومن أهانني فقد أدخله الله نار جهنم خالداً فيها وبئس المصير.

يا علي! أنت مني وأنا منك، وروحك من روحي، وطينتك من طيني، وشيعتك خلقوا من فاضل طينتنا، ومن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن علااهم فقد علاانا، ومن ردهم فقد ردنا. يا علي! إن شيعتك مغفور لهم على ما كان منهم من ذنوب و عيوب. يا علي! أنا الشفيع لشيعتك، إذا قمت المقام المحمود فبشرهم بذلك.

ومثال ذلك: أنّ السراج يفيض عنه النور، وأوّل جزء منه أقوى أجزائه نوراً، فهو نور فيه ظلمة ضعيفة تقيمه، ولأنه لا يتقوّم نور من غيره ولا ظلمة فيه، لأجل الضدّية المذكورة، ولهذا قلنا في المصطفين أقامهم في حجاب الزبرجد، وكلّما بعد النور ضعف وقويت الظلمة، وهكذا على هيئة مخروطين متقابلين، ينتهي رأس أحدهما إلى قاعمة الآخر، وهما كرتان متقابلتا السطوح، ولا يـزال النـور يبعـد حتى يتساوى النور والظلمة، ثم يبعد فتقوى الظلمة ويضعف النور، حتى ينعدم النور وتتمحّض الظلمة، ولـم يبق فيها من النور شيء إلّا ما ينعدم النور الذي لا ظلمة فيه، إلّا ما أقيم به في حجاب الزبرجد.

والوسط الذي يتساوى فيه النور والظلمة، هو وسط الفيض، وله حدّان: الأعلى يلحق بالأول الغالب عليه النور، ولو بعد حين والحد الأسفل يلحق بالثاني الغالب عليه الظلمة، وطرف الأعلى من الفيض هو المراد من النور الذي لا ظلمة فيه، والطرف

<sup>----</sup> يا علي! سعد من تولاك و شقي من علداك .

يا علي! لك كنز في الجنة، وأنت ذو قرنيها). [إرشاد القلوب، ج٢، ص٢٩٦، ص٢٢، ص٢٩٦، باب: في بعض قضاياه في الحد. روضة الواعظين، ج٢، ص٢٩٦، عجلس في ذكر فضائل أبيه].

الأسفل منه هو المراد من الظلمة التي لا نور فيها، والطرف الأعلى هو المعبّر عنه أحيانًا بالمنير، لأنه عالم برأسه.

وإنَّما جعلنا الكل شيئاً واحداً، لأنَّا عبّرنا عنه بالفيض، لإطلاقه في الاصطلاح، وفي الواقع على الفائض من الفعل، وعلى شعاعه الفائض من المفاض الأول عن الفعل، وعلى شعاع الشعاع، وهكذا.

والكل في الحقيقة فيض، فخلق سبحانه من الطرف الأعلى المصطفين، الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم نور لا ظلمة فيه، كما ذكرنا.

وخلق من أنوارهم وهو ما غلب النور فيه على الظلمة، وهـو فاضل طينة المصطفين شيعتهم وأتباعهم، وهؤلاء أصابهم لطخ الظلمة، ويطهّرون على حسب اللطخ في الدنيا، أو في البرزخ، أو في القيامة، أو في نار الحظائر كما مر .

وهكذا إلى الحد الأعلى من وسط الفيض، فخلق منه الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخراً سيئاً، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله موجبة.

وأكثر من يلخل نيران الحظائر للتطهير منهم، ويلحقون بالمؤمنين، وخلق من فاضل طينة شيعتهم وأتباعهم، حتى من أصحاب الحد الأعلى من وسط الفيض، أصحاب حظائر الجنّة، وهذا الفاضل هو شعاع الشعاع، وحكمهم على ما تقدم الإشارة إلبه. وخلق من الطرف الأسفل، وهو الظلمة التي لا نور فيها، أصحاب الدرك الأسفل، وهم أصل النفاق، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَارِ﴾ (١)، وهؤلاء يعصون الله ولا يطيعونه طرفة عين.

وخلق من فاضل طينتهم؛ أي من انعكاسها، وهو ما غلبت فيه الظلمة على النور شيعتهم وأتباعهم، وهؤلاء أصابهم لطخ النور، فيُؤتون أجر أعمالهم العرضية به، كما مر في الدنيا، أو في البرزخ، أو في القيامة، أو في نعيم حظائر الجنان، على نحو ما ذكرنا سابقاً.

ويرجعون إلى النار، قال تعالى: ﴿ أَمُ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴾ (٢) وهكذا إلى الحد الأسفل من وسط الفيض، فخلق منه الذين كانت لهم حسنات وسيئات تعادلتا، وأكثر هؤلاء ممن يقال لهم إنهم يصل إليهم أجر حسناتهم العرضية، على حسب ما فصل سابقاً، وفُصِّل في أضدادهم، ويلحقون بالنار، لأنهم خلقوا منها وإليها يعودون، وخلق من فاضل طينة أهل النار الذين أصابهم لطخ من أهل الجنّة، سكّان حظائر النار، الخالدين فيها، خلقوا من انعكاسهم وشعاعهم، وهذا الفاضل هو شعاع الشعاع، كما فُصلً،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الآية: ٦٨.

وهو معنى قولنا سابقاً إن طينتهم برزخية، خلقوا من بين الظلمة والنور.

وهؤلاء المخلوقون من فاضل الفاضل، تختلف مراتبهم في أصل إيجادهم، فمن قصرت المسافة بينه وبين الظلمة كان ما خلق من شعاعه في حظيرة نار أصله القريبة من الدّرك الأسفل، لقلّة النورية فيه، ومن طالت بينهما المسافة، كان ما خلق من شعاعه في حظيرة نار أصله البعيدة من الدّرك الأسفل، لكثرة النوريّة فيه، بالنسبة إلى الأوّل، وبينهما مراتب خمس، لكل باب منهم جزء مقسوم، وهنه الحظائر أيضاً مترتّبة لهذه العلّة.

وإنَّما تسمَّى ضحاضيح النيران بالحظائر، إمَّا مجازاً لاشتمالها على صور أنواع العذاب وأصنافه، وهيئاتها المترتبة في تضامها، وأوضاعها، فإنَّ ذلك كالشجرة المشتملة على الأصل، والأغصان والورق مترتب كهيئة الحظائر، أو لأنَّها ظلِّ للحظائر وهيئتها من هَيْئتها، أو لأنَّ الحظيرة لغة: البقعة التي تأوي إليها المواشي(١)، وسمّيت ضحاضيح النيران والجنان بذلك، لأنَّهن بُقَعٌ من نار، أو جنّة تأوي الأتباع ...

<sup>(</sup>١) المنجد في اللغة، ص١٤١، مادة : (حَظَرَ) .

## فمرس الأيات الكريمة

|        |                        | ب سورة البقرة  | الأيات التي في           |                                       |                       |
|--------|------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| الصفحة | رقم الآية              | الصفحة         | رقم الأية                | الصفحة                                | قم الآية              |
| 177    | €151¢                  | YYA            | <b>€1.9</b> }            | A)-A·-VA                              | <b>€</b> 70 <b>}</b>  |
|        |                        | 317            | <b>₹177</b>              | 1/10                                  | <b>€10</b> ∧ <b>)</b> |
|        |                        | سورة آل عمران  | الأيات التي في           |                                       |                       |
| الصفحة | رقم الآية              | الصفحة         | رقم الأية                | الصفحة                                | رقم الأية             |
| ٧٠     | <b>€10</b> ∧ <b>}</b>  | ٧٠             | €10V}                    | 17.                                   | <b>€181</b> }         |
|        |                        | ي سورة النساء  | الأيات التي ف            |                                       |                       |
| الصفحة | رقم الأية              | الصفحة         | رقم الآية                | الصفحة                                | رقم الأية             |
| 7.,    | <b>₹119</b>            | 179-178-1-9    | €07€                     | ١٨٦                                   | <b>€r</b> }           |
|        |                        |                |                          | 77"9                                  | <b>∜180</b> €         |
|        |                        | ي سورة الأنعام | الأيات التي في           |                                       |                       |
| الصفحة | رقم الأية              | الصفحة         | رقم الآية                | الصفحة                                | رقم الآية             |
| ١١٣    | <b>₩1.9</b>            | 194            | <b>€ 90</b>              | ١٦٦                                   | <b>498</b>            |
|        |                        | ١٢٩            | <b>€189</b>              | 77-117                                | <b>€177</b> }         |
|        |                        | , سورة الأعراف | الأيات التي في           | , <u>L</u>                            |                       |
| الصفحة | رقم الأية              | الصفحة         | رقم الآية                | الصفحة                                | رقم الأية             |
| 19.    | <b>€1</b> /17 <b>}</b> | 178            | <b>∜10V</b> }            | 174                                   | <del>(</del> 19)      |
|        |                        | ٩٤             | <b>€</b> \∧\ <b>&gt;</b> | 19.                                   | €1VT}                 |
|        |                        | في سورة التوبة | الأيات التي              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                       |
|        |                        | الصفحة         | رقم الأية                | الصفحة                                | رقم الآية             |
|        |                        | 97             | <b>€11</b> 8€            | 1771                                  | 41.09                 |
|        |                        | في سورة يونس   | الأيات التي              |                                       |                       |
|        |                        | الصفحة         | رقم الأية                | الصفحة                                | رقم الأية             |
|        |                        | 97             | € 20 €                   | 97                                    | <b>€</b> YA <b>}</b>  |

| <u> </u> |                      | في سورة هود      | الأيات التي                  |            |                      |
|----------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|----------------------|
|          |                      | الصفحة           | رقم الآية                    | الصفحة     | رقم الأية            |
|          |                      | ١١٨              | <b>41.7</b> ₱                | 198        | <b>#</b> £7 <b>}</b> |
|          |                      | في سورة الرعد    | الأيات التي إ                | L          |                      |
| الصفحة   | رقم الآية            | الصفحة           | رقم الآية                    | الصفحة     | رقم الآية            |
| ٩٤       | <b>€</b> rq <b>}</b> | 1/17             | <b>471</b>                   | 1/17       | <b>477</b>           |
|          |                      | ي سورة الحجر     | الأيات التي في               | <u> </u>   |                      |
|          |                      | الصفحة           | رقم الآية                    | الصفحة     | رقم الأية            |
|          |                      | ۲۰۸              | <b>4</b> 22 <b>)</b>         | ۸۰۲        | <b>€17</b> }         |
|          |                      | <br>ب سورة النحل | الأيات التي في               | <u> </u>   | -                    |
| الصفحة   | رقم الآية            | الصفحة           | رقم الأية                    | الصفحة     | رقم الآية            |
| 770      | <del>(11)</del>      | έV               | <b>€11</b> }                 | <b>V</b> 9 | <b>4∧</b> }          |
| М        | <b>4</b> {2·}        | M                | <b>€</b> 179}                | M          | <b>∜</b> 7∧}         |
|          | 1.,,                 | I                |                              | ١٦٤        | €M}                  |
|          |                      | , سورة الإسراء   | الأيات التي في               | J          |                      |
| الصفحة   | رقم الأية            | الصفحة           | رقم الآية                    | الصفحة     | قم الآية             |
| 371      | <b>422</b>           | 140-148          | <b>₹1٤</b>                   | 150-155-0. | \$1 <b>r</b> }       |
|          |                      |                  |                              | 17.        | <b>€</b> ∧٤﴾         |
|          |                      | سورة الكهف       | الأيات التي في               |            |                      |
| الصفحة   | رقم الآية            | الصفحة           | رقم الأية                    | الصفحة     | قم الآية             |
| ۲۲۰      | <b>€17</b> }         | 7.9              | <del>(</del> 79 <del>)</del> | 18.        | <b>∜∨</b> }          |
|          |                      |                  | <u>, I</u>                   | ۰۰         | <b>€</b> { 9}        |
|          |                      | ي سورة مريم      | الأيات التي فر               |            | 1                    |
| الصفحة   | رقم الآية            | الصفحة           | رقم الأية                    | الصفحة     | قم الآية             |
| A4-18    | <b>477</b>           | 79               | <b>₹11</b>                   | 79         | <b>4</b> √1.}        |
|          | <u> </u>             | .1               | <u> </u>                     | ۸۳         | <b>€77</b> €         |

|        |                       | في سورة طه                | الأيات التي          |         |                       |
|--------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|-----------------------|
| الصفحة | رقم الآية             | الصفحة                    | رقم الآية            | الصفحة  | قم الأية              |
| 114    | <b>€170</b>           | 111-111                   | <b>€17</b> £}        | 114     | <b>*1.7</b>           |
|        |                       | *···                      |                      | 117     | <b>4177</b>           |
|        |                       | ، سورة الأنبياء           | الأيات التي في       | I       | <del>1</del>          |
| الصفحة | رقم الأية             | الصفحة                    | الأيات التي          | الصفحة  | رقم الأية             |
| 191    | € 98 €                | 719                       | <b>*</b> ££ <b>*</b> | 17.     | <b>47A</b>            |
|        |                       | لي سورة ا <del>لح</del> ج | الأيات التي أ        | 1       | I                     |
|        |                       |                           | -                    | الصفحة  | رقم الأية             |
|        |                       |                           |                      | 198     | <b>#(0)</b>           |
|        |                       | سورة المؤمنون             | الأيات التي في       |         | 1                     |
| الصفحة | رقم الأية             | الصفحة                    | رقم الأية            | الصفحة  | رقم الأية             |
| ١٤٠    | <b>€1.1</b> }         | 717                       | €9.}                 | 175     | <b>∜</b> N <b>∲</b>   |
| 119    | <b>€1.</b> ∧ <b>}</b> | 119                       | <b>€1.∨</b> }        | 18.     | <b>€1.7</b> }         |
|        | <u> </u>              | في سورة النور             | الأيات التي ا        |         | 1                     |
|        |                       | <u> </u>                  |                      | الصفحة  | رقم الآية             |
|        |                       |                           |                      | 717-109 | <b>€</b> 179}         |
|        |                       | سورة الشعراء              | الأيات التي في       |         | <u> </u>              |
| الصفحة | رقم الأية             | الصفحة                    | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الأية             |
| 779    | <b>€</b> ₩ <b>}</b>   | 779                       | € 9∨€                | 779     | <b>∉</b> 97 <b>}</b>  |
| 779    | <b>€1.1</b> }         | 779                       | <b>€1</b> }          | 779     | <b>∜</b> 99 <b>}</b>  |
|        |                       | في سورة النمل             | الأيات التي ا        |         |                       |
|        |                       |                           |                      | الصفحة  | رقم الأية             |
|        |                       |                           |                      | ۸۹      | <b>€</b> ∧ <b>r</b> } |
|        |                       | سورة العنكبوت             | الأيات التي في       |         |                       |
| الصفحة | رقم الآية             | الصفحة                    | رقم الأية            | الصفحة  | رقم الآية             |
|        |                       | 179                       | €78€                 | 7778    | <b>€0</b> €           |

|             |                              | في سورة الروم | الأيات التي ا        |        |                      |
|-------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------|
|             |                              |               |                      | الصفحة | رقم الآية            |
|             |                              |               |                      | 7      | <b>47∙</b> }         |
|             |                              | ي سورة لقمان  | الأيات التي في       |        |                      |
|             |                              |               |                      | الصفحة | رقم الآية            |
|             |                              |               |                      | 77     | <b>€17</b>           |
|             |                              | سورة السجدة   | الأيات التي في       |        |                      |
|             |                              | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة | رقم الأية            |
|             |                              | 144           | € \v }               | ١٨٤    | <b>(0)</b>           |
|             |                              | سورة الأحزاب  | الأيات التي في       |        | 1                    |
| الصفحة      | رقم الآية                    | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة | قم الأية             |
| <b>\</b> \\ | <b>€01</b>                   | 1/1/          | <b>€</b> r9€         | 1/1/   | <del>(</del> 77)     |
|             |                              | ني سورة فاطر  | الأيات التي ا        |        | -                    |
|             |                              |               |                      | الصفحة | قم الآية             |
|             |                              |               |                      | ٤٧     | <b>477</b>           |
|             |                              | في سورة يس    | الأيات التي          |        | 1                    |
|             |                              |               |                      | الصفحة | قم الآية             |
|             |                              |               |                      | 1/9    | <del>4</del> 00}     |
|             |                              | سورة الصافات  | الأيات التي في       |        |                      |
| الصفحة      | رقم الآية                    | الصفحة        | رقم الأية            | الصفحة | قم الأية             |
| 77.         | €0.}                         | 7//           | <b>€</b> ٣9€         | 17.    | <b>477</b>           |
| 74.         | <b>€</b> 0 <b>r</b> €        | 77.           | <b>€07</b>           | 77.    | €01€                 |
| 74.         | <b>€10</b>                   | 77.           | €00€                 | 77.    | <b>∜</b> 0ξ <b>﴾</b> |
|             |                              | <b></b>       |                      | 77"9   | <b>∜</b> ₩           |
|             |                              | ي سورة غافر   | الأيات التي في       |        |                      |
| الصفحة      | رقم الآية                    | الصفحة        | رقم الأية            | الصفحة | قم الأية             |
| ۸۳          | <del>(</del> 13 <del>)</del> | ۸۳            | <b>€</b> {0 <b>}</b> | 1.7    | 417                  |

| YYV-11V | €vr∌        | 117            | €n≯                  | 187     | <b>€01</b>           |
|---------|-------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|
| 777     | <b>(vo)</b> | 777-117        | <b>€</b> ∨٤€         | 777-117 | <b>€w</b>            |
|         |             | سورة فصلت      | الأيات التي في       |         |                      |
|         |             |                |                      | الصفحة  | قم الآية             |
|         |             |                |                      | 197     | <b>€07</b> €         |
|         |             | سورة الشورى    | الأيات التي في       | ····    | -I                   |
|         |             |                |                      | الصفحة  | قم الآية             |
|         |             |                |                      | 97"     | <b>€1</b> ∨ <b>}</b> |
|         |             | سورة الزخرف    | الأيات التي في       |         | <u> </u>             |
|         |             | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | قم الآية             |
|         |             | 317            | <b>€</b> ∨0 <b>)</b> | 9V      | <b>∜1V</b> }         |
|         |             | ، سورة النخان  | الأيات التي في       |         | L.,_,                |
| الصفحة  | رقم الآية   | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الآية            |
| 97      | <b>€17</b>  | 97             | <b>€11♦</b>          | 97      | <b>∜1.</b> }         |
|         |             |                |                      | 111     | <b>€</b> { 9}        |
|         |             | ي سورة الجاثية | الأيات التي في       |         |                      |
|         |             |                |                      | الصفحة  | رقم الآية            |
|         |             |                |                      | 1277    | <b>€</b> YA <b>)</b> |
|         |             | , سورة الأحقاف | الأيات التي في       |         |                      |
|         |             | الصفحة         | رقم الأية            | الصفحة  | رقم الأية            |
|         |             | 7.0            | <b>€19</b>           | ۱۸۲     | <b>( 4 )</b>         |
|         |             | في سورة محمد   | الأيات التي          |         |                      |
|         |             |                |                      | الصفحة  | رقم الآية            |
|         |             |                |                      | YYA     | <b>€</b> 70}         |
|         |             | ني في سورة ق   | الأيات الز           |         |                      |
|         |             | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الأية            |
|         |             | 100            | <del>(</del> 70)     | ٩١      | <b>∜19</b> }         |

|        |                      | في سورة الطور  | الأيات التي          |         |                      |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|
| الصفحة | رقم الآية            | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الأية            |
| 19.    | <b>471</b>           | 1.7            | <b>€1.</b> }         | 1.1     | <b>∜</b> 9∌          |
|        | <u></u>              | في سورة القمر  | الأيات التي          |         |                      |
|        |                      | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الآية            |
|        |                      | ١٢٨            | €0.}                 | 119     | <b>∜™</b> }          |
|        |                      | ب سورة الرحمان | الأيات التي فإ       |         |                      |
| الصفحة | رقم الآية            | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الأية            |
| ۸۲     | €27﴾                 | ١٠٩            | <b>€</b> 7V <b>}</b> | 1.9     | <b>€</b> 77 <b>}</b> |
| ۸۲     | €v)}                 | ۸۲             | <b>∜∨∙</b> }         | ۸۲      | <b>€7</b> F <b>}</b> |
| 7777   | <b>€</b> ∨٤ <b>﴾</b> | ۸۲             | <b>∜w</b> }          | ۸۲      | *(Y)*                |
|        |                      | ، سورة الواقعة | الأيات التي في       | 1       |                      |
| الصفحة | رقم الآية            | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | رقم الآية            |
| 140    | <b>€19</b>           | ١٨٥            | <b>€1∧</b> }         | ١٨٥     | <b>∜1V</b> }         |
| ١٨٥    | <b>477</b>           | 1/40           | <b>€11</b> }         | 1.40    | <b>₹7.</b> }         |
| ١٨٥    | <b>€</b> 70 <b>)</b> | 1/40           | <b>472</b>           | 1/10    | <b>477</b>           |
| 777    | <b>€</b> M <b>}</b>  | 777            | <b>€17</b> }         | ١٨٥     | <b>477</b>           |
|        |                      | 1              | J                    | דדו     | <b>€</b> ∧9€         |
|        |                      | سورة التحريم   | الأيات التي في       |         |                      |
|        |                      |                |                      | الصفحة  | قم الآية             |
|        |                      |                |                      | 747-174 | <b>€1</b>            |
|        |                      | ، سورة الملك   | الأيات التي في       |         |                      |
|        |                      |                |                      | الصفحة  | قم الآية             |
|        |                      |                |                      | 77      | <b>47</b>            |
|        |                      | سورة المعارج   | الأيات التي في       |         |                      |
| الصفحة | رقم الأية            | الصفحة         | رقم الآية            | الصفحة  | قم الآية             |
| 7.9    | <b>♦\</b> \}         | 7.9            | <b>∜1∨</b> }         | 7.9     | <b>∜17</b> }         |

|                                         |                                         | في سورة نوح   | الأيات التي ا        |              |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                         |                                         |               |                      | الصفحة       | رقم الأية            |
|                                         |                                         |               |                      | 714          | <b>€70</b>           |
|                                         |                                         | ي سورة المدثر | الأيات التي ف        | <del>.</del> | · <del> </del>       |
| الصفحة                                  | رقم الأية                               | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة       | رقم الآية            |
| 7.9                                     | <b>€</b> ٣.}                            | 7.9           | <b>€</b> ۲9 <b>}</b> | 7.9          | <b>₹</b> Y∧ <b>}</b> |
|                                         |                                         | سورة الإنسان  | الأيات التي في       | J            | 4                    |
| الصفحة                                  | رقم الآية                               | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة       | رقم الأية            |
| 149                                     | <b>€17</b>                              | ١٨٤           | <b>€17</b> }         | 7.9          | *(£)*                |
|                                         |                                         |               |                      | 147-141      | <b>47.</b>           |
| 1-917-20                                | 1,000,000,000,000                       | سورة المرسلات | الأيات التي في       | <u> </u>     | 1                    |
|                                         |                                         | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة       | رقم الآية            |
|                                         |                                         | 7.9           | 7 .                  | 7.9          | <del>(m)</del>       |
|                                         |                                         | سورة النازعات |                      | <u></u>      | 1                    |
| الصفحة                                  | رقم الآية                               | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة       | رقم الآية            |
| 98                                      | <b>€27</b> €                            | ٩٤            | <b>€13</b> }         | 194          | <b>(0)</b>           |
| *************************************** | <del>-1</del>                           | ٩٤            | € 20€                | 9.5          | €22€                 |
|                                         |                                         | في سورة عبس   | الأيات التي ا        | I            | <u> </u>             |
| الصفحة                                  | رقم الأية                               | الصفحة        | رقم الآية            | الصفحة       | رقم الآية            |
| 97                                      | <b>∜n</b> }                             | 97            | <del>(</del> 70)     | 9V           | <b>€72</b> €         |
|                                         | .,,,,,,                                 | مسورة التكوير | الأيات التي في       |              | <u> </u>             |
|                                         |                                         |               |                      | الصفحة       | رقم الآية            |
|                                         |                                         |               |                      | 150          | <b>€1.</b> }         |
|                                         |                                         | ي سورة الطارق | الأيات التي ف        |              |                      |
|                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |               |                      | الصفحة       | رقم الآية            |
|                                         |                                         |               |                      | ٤٨           | <b>∜∨</b> }          |

## فمرس الانحاديث الشريفة

| الصفحة  | المعصوم ليشفى    | متن الحديث                                                             |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧١      | الباقر عيضه      | أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 194     | علي عليشاه       | اتــزعم أنــك جــرم صــغير وفيــك انطــوى                              |
| 189     | احدهم المنكا     | اتُّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ يِنُورِ اللَّهِ      |
| 104     | الرسول مَنْظُهُ  | انستكم قسدماً علسى السصراط اشدكم حبساً                                 |
| 1.7     | الصادق علينك     | إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء                                |
| V٤      | الصلاق عليتك     | إذا بعيث الله المسؤمن مين قسيره خسرج معيه مشال                         |
| 719     | الرسول يتناله    | اسْتَوْصُوا يِعَمَّتِكُمْ خَيْراً                                      |
| 1.4     | الرسول مثللة     | اط_ولكم قن_وت في الوتـــر في دار الدنيــا                              |
| ۸۹      | الصادق عليتك     | أفيحشر الله من كل أمة فوجاً ويدع الباقين                               |
| וד      | الرسول مُثَالَةً | أَكْثُرُوا السَمِّلَةَ عَلَيِيً فَسَإِنَّ السَمِّلَةَ عَلَيِيً نُسُورُ |
| 719     | الرسول سُئَالَةُ | أكرموا عماتكم النخل                                                    |
| 770-171 | قدسي             | الست بربكم قالوا بلي                                                   |
| 184     | الصادق عليشانه   | الــف ســنة صــعود والــف ســنة هبــوط والــف                          |
| 474     | أحدهم البنا      | اللَّهُ مُ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي أُودَعْتُكَ يَقْدِينِ      |
| 179     | أحدهم المنك      | الم اامرك الم انهك إن قال لم اعلم قال تعالى                            |
| 170     | الكاظم عيشفه     | إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما                                 |
| 777     | أحدهم الملك      | اما هولاء فسإنهم في حفرهم لا يخرجسون منها                              |
| 771     | أحدهم المثلا     | إنَّ ابن الزنا لا ينجب إلى سبعة أبطن                                   |
| 177     | أحدهم المناف     | ان الحوريَّة عـــرض عجزهــا الــف ذراع                                 |
| 97"     | الصلاق عليشكم    | إن الـــني يحاسب الناس في الرجعة هــو                                  |
| 189     | الصادق عليشكم    | إنَّ الصُّورة الإنسانيَّة هي السمُّراط المستقيم                        |
| 194     | الصادق عليشكم    | إن الله تبــــارك وتعــــالى خلــــق روح القــــدس                     |
| 179     | الصادق عليشك     | إن الله تبارك وتعالى يقسول للعبد يسوم القيامة                          |
| ٤٣      | الصادق عليشنخ    | إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يُمَجَّدُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ         |

| المساني مدس | رد بر مسيع بر م <b>در بر</b> | -5 (555)                                                                 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 171         | أحدهم الناف                  | أن المــــؤمن إذا جــــامع حوريتــــه يــــرى وجهــــه في                |
| 198         | أحدهم للتلا                  | أن المؤمن إذا زنى لا يولد له                                             |
| 777         | الصلاق عليشانه               | إن المـــؤمن لـــيهم بالحـــسنة ولا يعمـــل بهـــا فتكتـــب              |
| 171         | أحدهم النكا                  | إن الملائكــــة المقــــربين يـــــأتون إلى قــــصر ولـــــي الله        |
| ١٨٢         | أحدهم للناف                  | أنَّ الملائكـــة تــــأتي ولــــيَّ الله كــــل جمعـــة بركائــــب       |
| ٦٦          | أحدهم النفاق                 | أن الميست إذا لُقُسن بهذه الطريقة قسال منكسر                             |
| ١٨٠         | أحدهم للمثلا                 | أن أهــــل الجنّــــة إخـــــوان علـــــى ســـــرر متقـــــابلين         |
| ۲۰۸         | الباقر عيشا                  | إِنَّ جَهَ ــنَّمَ لَمَــوْعِدُهُمْ فوقــوفهُم علــي                     |
| 317         | أحدهم المناف                 | إنَّ حـــسنات أعـــداء الـــدين ترجـــع إلى المـــؤمنين                  |
| ***         | أحدهم المناف                 | إن روح المـــؤمن حــــل قـــبض ملـــك المــوت لــــه                     |
| 179         | أحدهم المناف                 | أن قـــصور أهـــــل الجنّـــة مـــن يـــــاقوتة حمــــراء                |
| 75          | الصادق عليشاهم               | إِنَّ لِكُـــلَّ شَـــيْءٍ ذِرْوَةً وَذِرْوَةً الْقُـــرْآنِ آيَــةً     |
| ٥١          | الصلاق لمكيشغم               | إن لكـــل شـــي، قلبـــاً وإنَّ قلـــب القـــرآن يـــس                   |
| ٧٠          | الباقر عليشغ                 | إنَّ مـــا مـــن مــــؤمن يـــؤمن بتأويـــل قولـــه تعـــالى             |
| 70          | الباقر عليشافه               | أن مـــن أدمـــن قـــراءة حـــم الزخـــرف آمنـــه الله                   |
| 75          | الرسول مُثَلِّلُهُ           | أن مسن صسلى في النسصف مسن رجسب يسوم                                      |
| 777         | أحدهم البنانا                | أن مُسن عسزم علسى فعسل السسيئة لم تكتسب عليسه                            |
| VY          | علي علينك                    | إن مــــن وراء الــــيمن واديـــــأ يقـــــــــل لَـــــه وادي           |
| ١٢٣         | أحدهم عكيشانه                | أن نبيـــاً مـــن الأنبيـــاء مـــر علـــى جبـــل فـــرءاه يبكـــي       |
| ٥           | أحدهم للنافح                 | أنا بيت الوحشة أنا بيت الغربة أنا بيت                                    |
| 33/         | الرسول عنظله                 | أنــا عنـــد الميــزان يـــوم القيامــة فمـــن ثقلــت ســيثاته           |
| 1/19        | الصادق عليشانه               | أنستم في الجنَّسة فاسسألوا الله ألَّسا يخسر جكم منهسا                    |
| 719         | علي عليشكم                   | إنَّما سمَّيت النخلة؛ لأنها من نخالة طينة آدم                            |
| ۱۸۰         | أحدهم النا                   | إنه إذا أراد المسؤمن الجماع مسع الحوريسة نسزل                            |
| ٣٠          | الصلاق علينكم                | إِنَّـهُ لَـيْسَ بَـيْنَ أَحَـدِكُمْ وَبَـيْنَ أَنْ يَغْتَـمِطَ وَيَـرَى |
|             |                              |                                                                          |

أنسه يسوتى بسسرجل يسوم القيامسة إلى الميسزان .. الرسول ﷺ

أنه يبقى سنتين ونصفأ

128

77

أحدهم للكثا

أنه يُرى مخ ساقها من خلف سبعين حلّة

W

أحدهم للنافح

| ت يرق من منه من منه منه منه منه                                      |                        |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| أنههم إذا قسالوا ﴿رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاإِنْ عُدْنَا       | أحدهم المنف            | 119          |
| أنهـــم القـــائلون بـــأمر الله لمــن الملــك اليــوم وأنهـــم      | أحدهم المناف           | 11.          |
| أنهـــنّ إذا أتــــاهنّ المــــۋمن لم يكــــن لفــــروجهن            | أحدهم المنك            | 140          |
| بـــأنَّ أقـــل مـــا يعطـــي أدنـــى المــؤمنين حـــوريتين غـــير   | أحدهم النه ٨           | ۱۸۸          |
| بــسم الله الــرحمن الــرحيم ولاحــول ولا قــوة                      | أحدهم المنف            | <b>£</b> £   |
| بل في الدنيا قلت فمن الذائد عليه قل أنا                              | علي عليشه              | 17.          |
| بينما المرومن في قصره في الجنَّة إذ رأى النسور                       | أحدهم المنك            | <b>\W</b>    |
| ثلاثون ذراعاً                                                        | أحدهم المنف            | 177          |
| الجن على ثلاثة أجنزاء فجنزء منع الملائكة                             | الصادق ﷺ ٢             | ١٢٢          |
| الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | الرسول سُلِيَّة ٣      | 717          |
| خلق الله الجن خمسة أصناف صنف حيَّات                                  | الرسول ﷺ ٢             | ١٢٢          |
| دَخَــلَ رَسُــولُ اللَّــهِ يَلِلَهُ عَلَــى رَجُــلِ مِــنْ        | الصلاق علِشَكْ         | ٤١           |
| الدنيا مزرعة الأخرة                                                  | الرسول ﷺ ٧٨            | <b>V/-/V</b> |
| رَبُّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهَبْ لَنَا   | أحدهم المناف           | <b>£</b> £   |
| رَجَـبُ شَـهُرُ اللُّـهِ وشَـعْبَانُ شَـهْرِي ورَمَــضَانُ           | الرسول عَنْظُهُ        | 07           |
| سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد فوتهما                     | الرسول عَنْظُهُ ٢      | 1.4          |
| شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا | أحدهم المنف            | ٣٨           |
| صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها أفات السدنيا                              | الرسول مُثَلِّلُهُ     | ٦٠           |
| الــــصراط هـــــو الطريــــق إلى معرفــــة الله ﷺ لبيـــــان        | الصلاق عَلِيْنَاهُمْ ٧ | 184          |
| صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي                                       | الباقر ﷺ               | ١٣٦          |
| العبد المسؤمن إذا أذنسب ذنباً أجلسه الله سسبع                        | الصادق عَلِيْنَا فِي   | 377          |
| العبوديسة جــوهرة كنههــا الربوبيسة فمـا فقــد.                      | الصلاق عَلِيْنَاهُمُ ٧ | 194          |
| العجب كل العجب بين جمادى ورجب                                        | علي عليشغ              | 114          |
| علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل                               | علي عليشغ              | 7.           |
| علمى حسافتي ذلسك النهسر يعمني نهسر الكسوثر                           | الصادق عيشك            | ۸٠           |
| عليكم بـصلاة الليــل فمــا مــن عبــد يقــوم آخــر                   | الرضا عليشغه           | ٥٧           |
|                                                                      |                        |              |

| فــــإذا أدخـــل قـــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | علي عليشغ         | דד         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| فأما النسصاب من أحل القبلة فأنهم يخدد لمم                                  | الباقر الشيئلا    | 117        |
| فما نظير في هذه الدنيا فقال الجنين في                                      | الباقر عليشغم     | <b>V</b> 9 |
| قابيــل يفــر مــن هابيــل والـــني يفــر مــن أمــه                       | علي علينه         | 9V         |
| قد علم ألو الألباب أن الاستدلال علم                                        | الرضا عيشك        | 197        |
| قــل بعــد كــل فريــضة رضــيت بــالله ربـــأ وبمحمــد                     | الصلاق عليضه      | ٤١         |
| كَتَـبَ السَّمُلُولُ عَلِيْكُ إلَّسَى بَعْسَضِ النَّسَاسِ إِنْ             | الصادق عليضه      | 27         |
| كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون                                     | الرسول ينالله     | **         |
| كنــت أخــشى العــذاب علــى أمــتي حتــى نزلــت                            | الرسول يَنْبُلُهُ | **         |
| كنـــتُ خلــف أبــي وهــو علــي بغلتــه فنفــرت                            | الباقر كيشخه      | 114        |
| لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | أحدهم علينك       | 7"8        |
| لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُدِينُ أَعَلَهُ اللَّهُ   | احدهم النانع      | ٥١         |
| لَا تَمَلُوا مِنْ قِرَاءَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا          | الصادق شينغ       | **         |
| للجنة ولا أبالي، وللنار ولا أبالي                                          | قدسي              | 777        |
| لَـمْ تُحِـطْ يِـهِ الْأُوْهَـامُ بَـلْ تَجَلَّـى لَهَـا يهَـا وبهـا       | علي ﷺ             | 107        |
| اللهم صل على عمد وآل عمد الأوصياء                                          | احدهم للنه        | 188        |
| ل_و أن مؤمناً أقسم على الله على لا يميته                                   | الرسول للبالة     | m          |
| لــو لا آيــة في كتــاب الله وهــو قولــه ﴿ يَمْحُــوا                     | علي اليشافي       | ٩٤         |
| ما ازداد أحد حُبّاً في ولايتنا إلّا ازداد حبّاً                            | أحدهم النافع      | <b>\</b> M |
| ما شاء الله فقيل له فلخبرني يا ابن رسول                                    | السجاد عينه       | 1.0        |
| ما من أحد يقول عند قبر ميت إذا دفس                                         | الرسول للمثلة     | ٦٠         |
| مها مهن مهؤمن مهشى إلى الجماعه إلَّا خفَّه                                 | الرسول عَنْظُ     | 1.8        |
| ما من منومن ولا مؤمنية منضى منن أول السلعر                                 | الرسول لينالذ     | 1.4        |
| مــا مــن مــؤمن يــصوم شــهر رمــضان احتــساباً                           | الرسول سُلَانِهُ  | ٣.         |
| ما يوضع في الميزان امرء يوم القيامة أفضل                                   | الرسول يتللق      | 188        |
| مَـرُ رَسُـولُ اللَّـهِ مَثِلًا عَلَـى قَبْـرٍ يُعَــدُبُ صَـاحِبُهُ       | الباقر عليشاه     | ٥٨         |
| من أتم ركوعه لم تلخله وحشة القبر                                           | الباقر الشيئة     | 0)         |
|                                                                            |                   |            |

| 1.1 | الرضا كيشغ        | من أتى قبر أخيه ثم وضع يله على القبر                                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 44  | الصادق عليشغ      | مـن أتــى قــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| **  | الصلنق علينكم     | مـــن أحـــب أن يخفــف الله ﷺ عنـــه ســـكرات                        |
| V   | الباقر علينك      | من أحيا ليلة ثلاث وعشرين من شهر                                      |
| 188 | الباقر علبشغه     | مــن أدمــن قــراءة ﴿لا أُقــسمُ﴾ وكـــان يعمـــل بهـــا             |
| 70  | الباقر كينكم      | مـن أدمـن قــراءة حــم الزخــرف آمنــه الله في قـــبره               |
| 77  | الرسول يتلله      | مـــن أطعـــم أخــــاه حــــلاوة أذهـــب الله عنـــه مـــرارة        |
| ١   | الصلاق عليشكم     | مـن أغـاث أخـاه المـؤمن اللـهفان عنـدجهـده                           |
| ım  | الصلاق عليشكم     | من أكثر من قراءة سنورة الرعد لم ينصبه الله                           |
| 1.8 | الصلاق عليشكم     | مسن أكثسر مسن قسراءة لإيسلاف قسريش بعشسه                             |
| 100 | الرسول منالة      | من حسن منكم في هنذا الشهر خلقه كنان                                  |
| 1.8 | الصلاق عيشكم      | مـن حفـظ مـن شـيعتنا أربعـين حـديثاً بعثــه الله                     |
| 1   | الصلق عيشكم       | من دفن في الحسوم أمن من الفنوع الأكسبر يسوم                          |
| 1.4 | الرسول سَاللَهُ   | مـن رد عـن عـرض أخيـه بالغيبـة كـان حقـاً                            |
| 14. | الصادق عليشكم     | مـــن زار أميــــر المـــؤمنين عارفــــأ بحقـــه غيــــر             |
| 180 | الرضا عليشك       | مـن زارنسي علـى بعـد داري أتيتـه يـوم القيامـة                       |
| 105 | الرضا عيشنى       | مـن زارنـي علـى بعـد داري أتيتـه يـوم القيامـة                       |
| ١٨٣ | أحدهم المنك       | مَــنُ زَارَهُــمْ فَقَــدُ زَارَ اللَّــهَ ﷺ، كَمَـا أَنَّ مَــنْ   |
| 1.7 | الصادق عليشغ      | مــن زوَّج عزبــاً كـــان تمـّـن ينظــر الله إليــه يـــوم القيامــة |
| ٥٣  | احدهم المناف      | مـن صـام اثـني عـشر يومـاً مـن شـعبان زاره في                        |
| W   | الرسول سُلِلْهُ   | من صام ثلاثة وعشرين يوماً من شعبان أتى                               |
| 100 | الباقر علينغ      | مـن صـام سـبعة أيـام مـن رجـب أجـازه الله                            |
| 00  | الرسول مُثَلِّةً  | مــن صـــام عـــشرة أيـــام مــن شـــعبان وســـع الله                |
| ०९  | أحدهم المتلا      | مــن صـــام مــن رجــب أربعــة أيـــام عــوفي مــن                   |
| 4.5 | الرسول مَثْلِلَهُ | من صام من رجب أربعة و عشرين يومأ                                     |
| Vì  | الرسول مُنْالَة   | من صبام من رجب تسعة أيام خبرج من قبره                                |
| ٧٦  | الرسول سُلَّةُ    | من صام من رجب خسسة وعشرين يوماً فإنه                                 |
|     |                   |                                                                      |

| 00         | الرسول للمثللة     | من صنام من رجب سبعة وعنشرين يوما                                           |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 105        | الرسول متللة       | مــن صــام مــن رجــب ســتة أيــام خــرج مــن                              |
| <b>r</b> o | الصادق عليشغ       | مــن صـــام يومـــاً مــن آخــر هـــذا الــشهر كـــان                      |
| 71         | الصادق عليشغر      | مَن صَامَ يَوْماً مِن آخِرٍ مَذا السُّهُو كَانَ                            |
| 108-14.    | الرسول منالة       | مــن صـــلَّى في الليلـــة التاســعة والعـــشرين مـــن                     |
| 1.1        | الرسول مئالة       | مــن صـــلَّى في الليلـــة الثامنـــة والعـــشرين مـــن                    |
| 75         | الرسول لمنالة      | من صلى في الليلة السادسة من شعبان أربع                                     |
| 180        | الرسول مُثَلِّلُهُ | مـن صـلَّى في الليلــة الــسلاسة والعــشرين مــن                           |
| **         | الرسول مُنْظَلَّهُ | مــن صــلى فيهــا ســت ركعــات كــل ركعــة                                 |
| Vī         | الرسول لينظ        | من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرأ في                                       |
| 108        | الرسول مُثَلِّلَةً | من صلى ليلة الثلاثين من رجب عشر                                            |
| 108        | الرسول لمثللة      | من صلَّى ليلة الجمعة بين المغسرب والعيشاء                                  |
| 180        | الرسول سَلْلَهُ    | من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي                                |
| 777        | الرسول لمتللة      | من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل                                       |
| 1.1        | الرسول مُثَلِّلَة  | من صلَّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما                                     |
| 00-17      | الرسول عَنْظُلْهُ  | من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب                          |
| 108        | الرسول منالة       | من صلى ليلة الخامسة من رجب ست                                              |
| ٥٤         | الرسول مُنْظِّلُهُ | من صلى يوم الأربعاء اثنتي عنشرة ركعة                                       |
| 04         | الرسول سُلِلْهُ    | مَن صَلَّى يَسُومَ الْأَرْيِعَسَاءِ رَكْعَتَسِيْنِ يَقْسِرَأُ فِسِي كُسلُّ |
| ٥٣         | احدهم للنف         | مــن عـــاد مريــضاً وكـــل الله تعـــالى بـــه ملكـــاً                   |
| ١          | الرسول سنالة       | من عرضت لنه فاحتشة أو شنهوة فاجتنبها من                                    |
| 70         | الصادق علينكم      | من قل سبعين مرة يا أسمع السامعين ويا                                       |
| 188        | أحدهم للتلا        | من قالها سبع مرات رد الله عليه من كل                                       |
| ٥٧         | الرسول سُلَادُ     | من قرأ ألهاكم التكاثر عند النوم وقِيَ من                                   |
| ۱۰۳        | الصادق علينه       | من قدراً سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة                                  |
| 177        | الصادق علينك       | مــن قـــرأ ســـورة الـــدخان في فراثـــضه ونوافلـــه                      |
|            |                    |                                                                            |

من قسراً سورة الناريات في يومه أو في ليلته .. الرسول بنالله

٥٤

| 177   | الصادق عليشغ      | من قرأ سورة السجلة في كل ليلة جمعة                            |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 11    | الصادق عليشكم     | مَن قَراً سُورَةَ السَّمَاقَاتِ فِي كُلُّ يَسُومٍ جُمُعَةٍ    |
| ٤٤    | الصادق عليشغ      | مـن قــرأ ســورة المــؤمنين خــتم الله لــه بالــسعلاة        |
| ٥٦    | علي عليضكم        | من قرأ سورة النساء كل جمعة أمِن من                            |
| ٥٤    | الصادق عليشكم     | مــن قـــرأ ســـورة محمــد ﷺ لم يرتــب ولم يدخلـــه           |
| 70    | الصادق للبنكان    | مــن قــراً ســورة ن والقلــم في فريــضة أو نافلــة           |
| 99    | الصادق علينكم     | مـن قـرأ سـورة يوسـف في كـل يـوم أو في كـل                    |
| 99    | أحدهم للتلا       | من قسراً في كسل ليلسة أو في كسل جمعسة سسورة                   |
| 70    | الرسول مَثْلَلْهُ | مَن قدراً هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي كُلِّ يَدُمُ عَدَّراً       |
| 99    | الصادق عليتنكم    | مــن قــــرأ والعــصر في نوافلـــه بعثـــه الله يـــوم        |
| 77    | الصادق علينكم     | مَن قَراً يسس فِي عُمُرِهِ مَرَّةً وَاحِلةً كَتَبَ اللَّهُ    |
| 127   | الصادق علينكم     | من قرأها في كل شهر كان من الذين لا                            |
| וייוו | الصادق عليتكم     | من قرأها في كل يدوم جمعة بعث يدوم القيامة                     |
| 1.7   | الصادق علينكم     | من كسان قراءت، إنا أعطيناك الكوثر في                          |
| 1.4   | الصادق علينكم     | من كان قراءته في فريضة ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ أعطه       |
| 1.4   | الصادق لليشاه     | من كسان كسثير القسراءة لسسورة الأحسزاب كسان                   |
| ٧٥    | الصادق عليتكم     | من كسسا أخمه كسسوة شمتاء أو صيف كسان                          |
| 77    | الصادق للينكم     | من كسسى أخمه كسسوة شمتاء أو صيف كان                           |
| 1     | الباقر عليتنه     | من كَظَمَ غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا                       |
| 1.8   | الصادق علينك      | مــن كــف أذاه عــن جـاره أقالــه الله ﷺ عثرتــه              |
| 1.7   | الباقر عليتنه     | مـن كـفَّ غـضبه عـن النـاس كـفَّ الله عنـه                    |
| 91    | الرسول ليتأله     | من مات فقد قامت قيامته                                        |
| 1     | الصادق عليشغ      | مــن مـــات في أحـــد الحـــرمين بعثــه الله مـــن الأمـــنين |
| 99    | الصادق عليشكم     | من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمن                       |
| ०७    | الصادق عليشغم     | مهن مهات مها بسين زوال الهشمس مهن يهوم                        |
| 1.1   | الباقر لليشلا     | من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله                          |
| ٧٤    | الصادق عليشاهم    | مـن نفـس عـن مـؤمن كربـة نفـس الله عنـه                       |
|       |                   |                                                               |

| 99         | الصلاق عليشكم  | مــــن وقـــــــر ذا شــــــيبة في الإســــــــلام آمنــــــه الله ﷺ        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 104        | علي عليتنه     | نحن الأعرف الذين لا يعرف الله إلَّا بسبيل                                   |
| ٧٥         | الرسول لمبالله | نــزل بــه جبرائيــل عليه علـــى الــنبي تَلِيَّةً وهـــو                   |
| ०९         | الرسول للمثللة | هِيَ الْمُنْجِيَةُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ                                   |
| 44         | الرسول سنالذ   | والسني نفسس محمسد بيسده لسو أن عبسداً جساء يسوم                             |
| 198        | الباقر عليتكم  | وأما قولمه ﴿غُمِيرِ مُخلَفَةٌ﴾ فسرض كسل نسسمة                               |
| 109        | المهدي عليتك   | وإن خفـــت مـــوازينهم فثقلـــها بفاضـــل حـــسناتنا                        |
| 115        | علي عليشنه     | وأي عجـــب أعجـــب مـــن أمـــوات يـــضربون                                 |
| 170        | أحدهم المناف   | وإياب الخلــق إلــيكم وحــسابهم علــيكم وفــصل                              |
| Al         | أحدهم المناف   | وعنـــد ذلـــك تظهـــر الجنتـــان المـــدهامتان عنــــد                     |
| 7"5        | أحدهم المناف   | وفي الـــسابع أربعـــاً بالحمـــد مـــرة والتوحيـــد                        |
| 17.        | أحدهم عليشغ    | ولأُورِدنَّهُ أُوليائي ولأصرفنُّ عنه أعدائي                                 |
| 114        | الصلاق عليشكم  | ولايـــة أمـــير المـــؤمنين ﷺ أعمـــى البـــصر في                          |
| 771        | أحدهم المناف   | ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة أباء                                             |
| 199        | السجاد عليشغم  | وما عسسيت أن أصف من محن محسن السدنيا                                        |
| ٦V         | الرسول منالة   | ومن صام تسعة أيام من شعبان عطف عليه                                         |
| <b>V</b> 1 | الباقر عليشغ   | يسا جسابر أتسدري مسا مسبيل الله قسال لا والله إلَّسا                        |
| ०९         | الرسول متثللة  | يا سلمان الا أعلمك شيئاً من غرائب                                           |
| ٦٧         | الرسول منالة   | يسا علسي درهسم في الخسضاب أفسضل مسن ألسف                                    |
| 7777       | الرسول لمتللة  | يا علىي شيعتك هم الفائزون يسوم القيامة مسن                                  |
| 101        | الرسول لمثللة  | يـــا علــــيّ لا يعرفـــك إلّـــا الله وأنـــا ولا يعــــرفني              |
| 27         | السجاد عليضه   | يَسَا مَسَنُ ذِكْسِرُهُ شَسَرَفٌ لِلسَّذَاكِرِينَ ويَسَا مَسَنْ شُسَكُّرُهُ |
| ٥٨         | الصادق عليشكم  | يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَدْابُ مَا دَامَ النَّدِينَ فِسِي                     |
| 14.        | احدهم النه     | يحشر المرء مع من أحبَّه                                                     |

# فمرس المصادر والمراجع للكتاب

- 🕸 القرآن الكريم .
- ١- إجازات الشيخ الأحسائي تتكل للدكتور حسين محفوظ النجف الأشرف: (١٣٩٠هـ).
- ٢- إقبل الأعمل الحسنة؛ للسيد علي بن موسى بن طاووس الحلي، المتوفى عام: (١٦٤هـ)،
   دار الكتب الإسلامية طهران، الطبعة الثانية: (١٣٦٧هـ).
- ٣- أصول الكافي؛ لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي، المتوفى عام: ٣٢٩هـ).
   دار الأضواء بيروت لبنان: (١٤٠٥هـ).
  - ٤- إجازات الشيخ حسن كوهر؛ لحسن كوهر، النجف الأشرف: (١٣٨٨هـ).
- ٥- إجازات الشيخ أحمد لأسد الله الكاظمي؛ للدكتور حسين محفوظ النجف الأشرف :
   (١٣٩١هـ) .
- ٦- أمالي الصدوق؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشهور برالشيخ الصدوق)، المتوفى عام :(٣٨١هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة الخامسة (١٤٠٠هـ).
- ٧- الاختصاص؛ لحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المتوفى عام: (١٤٩هـ)
   المشهور بـ(الشيخ المفيد)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت لبنان: (١٤٠٢ هـ)
- ٨- الاحتجاج؛ لأبي منصور، أحمد بن علي الطبرسي، نشر المرتضى -مشهد: (١٤٠٣ هـ).
- ٩- إرشاد القلوب؛ للحسن بن أبي الحسن الديلمي، المتوفى عام: (٨٤١هـ)، دار الشريف
   الرضى للنشر، قم المقدسة: (١٤١٢هـ).
- ۱۰ أعلام الدين؛ للحسن بن أبي الحسن الديلمي، المتوفى عام: (۱۸۵هـ)، مؤسسة آل البيت على قال المقدسة: (۱۶۰۸هـ).
- 11- الأنوار العلوية في الأسرار المرتضوية؛ للشيخ أحمد النقدي، المتوفى عام: (١٣٧٠هـ)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف. (ب-ت-ط).
- ١٢- البلد الأمين؛ للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي، المتوفى عام:
   (٠٠٥ هـ) . (ب-ت-ط) .
- ۱۲- بحمار الأنوار؛ للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، المتوفى عمام : (۱۱۱۰هـــ)، دار إحيـــاء التراث العربــي- بيروت لبنان، الطبعة الثالثة : (۱٤٠٣ هــ) .

- ١٤- بصائر الدرجات، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفّار؛ المتوفى عام: (٢٩٠هـ)، مؤسسة النعمان- ببروت لبنان، الطبعة الثانية: (١٤١٢هـ).
- 10- التحقيق في مدرسة الأوحد؛ للمولى آية الله الميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي (دام ظله).
  - ٦٦ تحفة العالم؛ لجعفر بحر العلوم، النجف الأشرف: (١٣٥٤هـ).
- ١٧- تفسير البرهان؛ للعلامة الحدث السيد هاشم البحراني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: (١٤١٩هـ).
- ١٨- تفسير العيَّاشي، للمحدِّث الجليل أبي النَّصر محمد بن عيَّاش، المتوفي عام: (٣٢٠هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت لبنان، الطبعة الأولى: (١٤١١هـ).
- ١٩- تفسير الصافى؛ للملا محسن الملقب (بالفيض الكاشاني)، المتوفى عام: (١٠٩١هـ)، مؤسسة الهادي- قم المقدسة، الطبعة الثانية . (ب-ت-ط) .
- ٢٠ تفسير القمِّي؛ لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت لبنان، الطبعة الأولى: (١٤١٢ هـ).
- ٢١- تأويل الآيات الظاهرة؛ للسيد شرف الدين الحسيني الإستربادي، الناشر مدرسة الإمام المهدي عَلِشَهُ – قـم المقدسة، الطبعة الأولى : (١٤٠٧هـ) .
- ٢٢- تفسير جوامع الجامع؛ للشيخ أبى على الفضل بن الحسن الطبرسي، المتوفى عام: (٥٠٢هـ)، طهران إيران: (١٤١٢هـ).
- ٣٣- التوحيد؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى المشهور بـ (الشيخ الصدوق)، المتوفى عام: (٣٨١هـ)، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي- قم المقدسة: (١٣٩٧هـ).
- ٢٤- تهذيب الأحكام؛ للشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى عام: (٢٨٥هـ)، دار الكتب الإسلامية -طهران: (١٣٦٥هـ ش).
- ٢٥- تاج العروس؛ لمحمد مرتضى الزيدي، المتوفى عام: (١٢٠٥هـ)، مكتبة الحياة -بسروت لبنان . (ب-ت-ط) .
- ٢٦- ثواب الأعمل؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى المعروف ب(الشيخ الصدوق)، المتوفى عام: (١٨١هـ)، دار الرضى للنشر - قم المقدسة: (۲۰۶۱هـ) .

- ٢٧- حلية الأبرار؛ للعلامة المحدث الخبير السيد هاشم البحراني، المتوفى عـام: (١١٠٧هـ)،
   منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات− بيروت لبنان، الطبعة الثانية: (١٤١٣هـ).
- ٢٨ الحداثق الناضرة؛ للمحقق البحراني، المتوفى عام: (١١٨٦هـ)، الناشر: جماعة المدرسين قم المقدسة. (ب-ت-ط).
- ٢٩- الخصل؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بـ (الشيخ الصدوق)، المتوفى عام: (١٨٦هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات بيروت لينان، الطبعة الأولى: (١٤١٠هـ).
- ٣٠- الخرائج والجرائح؛ للفقيه المحدث والمفسر الكبير قطب الدين الراوندي؛ المتوفى عام:
   (٥٧٣هـ)، مؤسسة النور للمطبوعات تبيروت لبنان، الطبعة الثانية: (١٤١١هـ).
- ٣٦- **جوامع الكلم؛** للشيخ أحمد بن زين اللدين الأحسائي تتأثر، المتوفى عام: (١٢٤١هـ)، (غطوط).
- ٣٢- الجعفريات؛ لحمد بن محمد الأشعث الكوفي، المتوفى في القرن: (الرابع الهجري)، مكتبة نينوى الحديثة -طهران إيران. (ب-ت-ط).
- ٣٣- جامع البيان عن تأويل آية القرآن؛ لأبي محمد بن جرير الطبري، المتوفى عام: (٣١٠هـ)، دار الفكر -بروت لبنان، (١٤١٥هـ).
- ٣٤- دعائم الإسلام؛ لنعمان بن محمد التميمي المغربي، المتوفى عام: (٣٦٣هـ)، دار المعارف -مصر: (١٣٨٥هـ).
- ٣٥- الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ للآغا بزرك الطهراني، دار الأضواء بيروت لبنان- الطبعة الثانية . (ب−ت−ط) .
  - ٣٦- روضات الجنات؛ للشيخ محمد باقر الخنساري، طهران إيران: (١٣٠٦هـ).
    - ٣٧- ريحانة الأدب لمحمد علي المدرس: (١٣٦٤هـ).
- ٣٨- رسالة ترجمة الشيخ علي نقي نتمرًا؛ لآية الله الميرزا علي الحائري الأسكوئي نتمرًا، المتوفى عام: (١٣٨٦هـ)، كربلاء: (١٣٧٣هـ).
- ٣٩ روضة الواعظين؛ لمحمد بن الحسن الفتال، المتوفى عام: (٥٠٨هـ)، الناشر دار الرضي تولي المقدسة . (ب-ت-ط) .
  - -٤- الزهد؛ لحسين بن سعيد الأهوازي، الناشر: السيد أبو الفضل حسينيان، (١٤٠٢هـ).

- ٤١ سيرة الشيخ أحمد الأحسائي تتنز، للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتنز، المتوفى عام : (١٢٤١هـ) . (مخطوط) .
- ٢٤- شرح الفؤائد؛ للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي نتش المتوفى عام: (١٧٤١هـ).
   (حجرى).
- ٣٤- شرح توحيد الصدوق؛ للقاضي سعيد بن محمد بن محمد القمي، المتوفى عام:
   (١١٠٧هـ)، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي، الطبعة الأولى:
   (١٤١٦هـ).
- 33- شرح الزيارة الجامعة؛ للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتشر، المتوفى عام:
   (١٢٤١هـ)، منشورات مكتبة العذراء عَلَيْكًا دولة الكويت، الطبعة الأولى: (١٤٢٤هـ).
- ٥٥- شواهد التنزيل؛ للحاكم الحسكاني، المتوفى عام: (٤٩٠هـ)، مؤسسة الطبع والنشر: (١٤١١هـ).
- 87 شرح العرشية، للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تثنًا، المتوفى عام: (١٢٤١هـ)، مطبعة السعادة كرمان إيران . (ب ت ط) .
- ٢٧- شرح المشاعر؛ شرح العرشية، للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتشر، المتوفى عام:
   (١٢٤١هـ)، مطبعة السعادة كرمان إيران. (ب-ت-ط).
- ٨٤- شرح الأسماء الحسنى؛ للحاج ملا هادي السبزواري، المتوفى عام: (١٢٠٠هـ)، مكتبة بصيرتى. (ب-ت-ط).
- ٩٤- الصحيفة السجادية؛ للإمام علي بن الحسين السجاد عليته المتوفى عام: (٩٥هـ)، دار
   البلاغة بيروت لبنان، الطبعة الثانية: (١٤٢١هـ).
  - ٥٠ صحيفة الأبرار؛ لمحمد تقي المامقاني، تبريز: (١٣٨٨هـ).
  - ٥١ طبقة أعلام الشيعة؛ لآغا بزرك الطهراني، النجف الأشرف: (١٣٧٣هـ).
- ٥٢ عوالي اللآلي، لابن أبي جمهور الأحسائي، المتوفى في : (القرن العاشر)، دار سيد الشهداء عليه المقدسة : (١٤٠٥هـ).
- ٥٣ عجائب عالم الملكوت؛ لعبد الله بن محمد بن عباس الزاهد، مؤسسة المحجمة البيضاء بيروت لبنان، الطبعة الرابعة : (١٤٢١هـ) .

- ٥٤- علل الشرائع؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بـ (الشيخ بالصدوق)، المتوفى عام: (٣٨١هـ)، مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى: (١٤٠٨هـ).
- ٥٥- عيون أخبار الرضا عليه اللهيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بـ (الشيخ بالصدوق)، عام: (٣٨١هـ)، منشورات الشريف الرضي -قمر المقدسة، الطبعة الأولى: (١٣٧٨ق).
- ٥٦- فروع الكافي؛ لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، المتوفى عام: (٣٢٨هـ)، دار الأضواء-بيروت لبنان. (ب-ت-ط).
- ٥٧- فهرست تصانيف كتب الشيخ أحمد الأحسائي تتَكُن للشيخ أبي القاسم الإبراهيمي، كرمان: (١٣٦٧هـ)
  - ٥٨- الفوائد الروضوية؛ للشيخ عباس القمى، طهران: (١٣٦٧هـ).
- 09- الفوائد العلية؛ للسيد علي المسوي البهبهاني، المتوفى عام: (١٣٨٠هـ)، مكتبة دار العلم -الأهواز إيران؛ الطبعة الثانية: (١٤٠٥هـ).
- -۱۰ قصص الأنبياط لابن كثير؛ المتوفى عام: (٧٤هـ)، دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى: (١٣٨٨هـ).
- ٦١- كشف الغمة في معرفة الأثمة؛ لعلي بن عيسى الإربلي، المتوفى عام: (١٩٢هـ).
   منشورات الشريف الرضى -قم المقدسة؛ الطبعة الأولى: (١٤٢١هـ).
- ٦٢- كشف اليقين؛ للعلامة الحلي، المتوفى عام: (٧٢٦هـ)، مؤسسة الطبع والنشر: (١٤١١هـ).
- ٦٣- كتاب سليم بن قيس الهلالي؛ لسليم بن قيس الهلالي الكوفي، المتوفى عام: (٨٠هـ)،
   دار الهادى -قـم المقدسة: (١٤١٥هـ).
  - ٦٤ کلمة أزهزار؛ لمعتمد الإسلام الكندجاني، تبريز: (١٣٨٦هـ).
  - 70 **لسان العرب،** للعلامة ابن منظور، نشر أدب الحوزة قم المقدسة: (١٤٠٥هـ) .
- 77- لسان الميزان؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى عام: (٨٥٢هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة الثانية: (١٣٩٠هـ).

- 77- معجم الكلام؛ لآية لله السيد محمد الحسيني الميلاني، الناشر تابان إيران -الطبعة الأولى : (١٤١٧هـ) .
- مستدرك الوسائل؛ للحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي، المتوفى عام: (١٣٠٠ أو ١٣٣٠هـ)، مؤسسة آل البيت المنظم المراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية: (١٤٠٨هـ).
- 79 معاني الأخبار؛ للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بـ (الشيخ الصدوق)، المتوفى عام: (٣٨١هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت لبنان، الطبعة الأولى: (١٤١٠هـ).
- ٧٠- من لا يحضره الفقيه، للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بـ(الشيخ الصدوق)، المتوفى عام: (٣٨١هـ)، دار الأضواء بيروت لبنان، الطبعة الأولى: (١٤٠٦هـ).
  - ٧١- المنجد في اللغة؛ دار المشرق بيروت لبنان الطبعة الثالثة والثلاثون : (١٩٩٤م).
- ٧٢- مجموعة ورَّام؛ لورَّام بن أبي فراس، المتوفى عام: (٦٠٥هـ)، الناشر مكتبة الفقيه- قـم المقدسة . (ب-ت-ط) .
- ٣٠- كتاب المحتضر؛ لحسن بن سليمان الحلي، المتوفى في حدود القرن (التاسع الهجري)،
   منشورات المطبعة الحيدرية -النجف الأشرف، الطبعة الأولى: (١٣٧٠هـ).
- ٧٤- كتاب المصنف؛ لابن أبي شيبة الكوفي، المتوفى عام: (٢٣٥هـ)، تحقيق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر، الطبعة الأولى: (١٤٠٩هـ).
- ٥٧- معاني القرآن؛ لأبي جعفر النحاس، المتوفى عام: (١٣٣٨هـ)، تحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: (١٤٠٩هـ).
- ٧٦- مهج الدعوات؛ للسيد علي بن طاووس الحلي، المتوفى عام : (٦٦٤هـ)، دار الذخائر -قم المقدسة : (١٤١١هـ) .
- مناقب آل أبي طالب؛ محمد بن شهرآشوب المازندراني، المتوفى عام: (٥٥٨هـ)، مؤسسة العلامة للنشر –قم المقدسة: (١٣٧٩هـ).
- ٧٨ مكارم الأخلاق؛ للحسن بن الفضل الطبرسي، من القرن السادس الهجري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت لبنان، الطبعة السادسة: (١٣٩٢هـ).

- ٧٩- مصباح الكفعمي؛ لإبراهيم بن علي الكفعمي، دار الرضي (الزاهدي) -قـم المقدسة :
   (١٤٠٥هـ) .
- ٨٠ المحاسن؛ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، المتوفى عام: (٢٧٤هـ)، دار الكتب الإسلامية -قم المقدسة: (١٣٧١هـ).
  - ٨١- مكارم الأثار ودرر الأحوال؛ لمحمد على المعلم، أصفهان : (١٣٧٧هـ) .
- ٨٢- نهج الحق وكشف الصلق؛ للإمام الحسن بن يوسف المطهر الحلي، المتوفى عام:
   (٣٢٦هـ)، الناشر مؤسسة الهجرة -قم المقدسة: (١٤٠٧هـ).
  - ۸۳ نجوم السماء؛ لحمد على الكشميري، (١٣٠٣هـ).
- ٨٤- نهج البلاغة؛ للإمام علي بن أبي طالب عليه المتوفى عام: (٤٠هـ)، دار الهجرة للنشر -قم المقدسة . (ب-ت-ط) .
- ٨٥- نوادر الراوندي؛ للسيد فضل الله الراوندي، المتوفى عام: (٥٧٠هـ)، مؤسسة دار
   الكتاب -قم المقدسة: (ب-ت-ط).
- مر البراهين في أخبار السلاة الطاهرين؛ للسيد نعمة الله الجزائري، المتوفى عام: (١١١٢هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقسم المقدسة، الطبعة الأولى: (١٤١٧هـ).
- ۸۷- وسائل الشيعة؛ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى عام: (١١٠٤هـ)، دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان، الطبعة الخامسة: (١٤٠٣هـ).
- ٨- مفاتيح الجنان؛ للشيخ عباس القمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان،
   الطبعة الأولى المصححة: (١٤١٢هـ).
- ٨٩- ختصر البصائر؛ للشيخ حسن بن سليمان الحلي، المتوفى في القرن (التاسع الهجري)،
   عقيق: مشتاق المظفر، مؤسسة النشر الإسلامي -قم المقدسة، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ).
- ٩٠ عجمع البحريـن؛ للشيخ فخر الدين الطريحي، المتوفى عـام: (١٠٨٥هـ)، تحقيـق: السيد أحمد الحسيني، مكتب نشر الثقافة الإسلامي، الطبعة الثانية: (١٤٠٨هـ).
- 91 المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المتوفى عام: (٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. (ب-ت-ط).
  - 97- ميزان الحكمة؛ محمد الري شهري، دار الحديث، الطبعة الأولى . (ب-ت-ط) .

9۳ مست**درك الحاكم؛** محمد بن محمد النيسابوري، المتوفى عام : (٤٠٥هـ)، دار المعرفة – بيروت لبنان، (١٤٠٦هـ) .

# فمرس المواضيع العامة للكتاب

| الصفحة     | الموصوع                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| ٥          | مقلمة المحقق                               |
| ٩          | نملذج بعض مخطوطات الكتاب                   |
|            | حية المؤلف تتُكُ                           |
| Υο         | الفصل الأول / الموت حقيقته وأحداثه         |
| YV         | المـوت                                     |
| YV         | حقيقة المـوت                               |
| ΥΛ         | الفرق بين الموت الطبيعي والموت بسبب.       |
| Y4         | الاحتــضار                                 |
| Y4         | أحداث ساعة الاحتضار                        |
| <b>YY</b>  | ما ينجي ويسهل سكرات الموت                  |
| <b>Y</b> X | العديلة عند الموت                          |
| ٤٥         | الفصل الثاني / القبر ماهيته وعذابــه       |
| ٤٥         | القبر وأحداثه                              |
| ٤٥         | ماهية القبر                                |
| صة بهم ٥٥  | كيفية نقل الملائكة الأموات إلى التربة الخا |
| ٤٩         | عذاب القبر                                 |
|            | ما ينجي ويسهل وحشة القبر                   |
| 70         | ما ينجي ويسهل من ضغطة القبر                |

| ٦٣  | من المسؤول في القبر وعن ملذا يُسأل؟                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٦٥  | منکر ونکیر وأحداث أخری                                |
|     | سؤال منكر ونكير                                       |
| 77  | ما يسهل من سؤال منكر ونكير                            |
| ٧٤  | ما يسهل الخروج من القبر                               |
| W   | نعيم جنة الدنيا                                       |
| ٧٨  | بين نعيم جنة الدنيا وجنة الآخرة                       |
| ۸۰  | المقارنة بين نكاح أهل الدنيا وجنة الدنيا              |
| ٨٥  | الفصل الثالث / يوم القيامة وما قبله وما بعده من احداث |
| ۸Y  | المعلد الجسماني بين المنع والإثبات                    |
| ٨٧  | مقدمة تمهيدية في عالم الآخرة                          |
| ٩١  | يوم القيامة الصغرى والكبرى                            |
| ٩١  | حقيقة يوم القيامة                                     |
| 97  | هل يعلم أهل البيت اللِّمَا وقت القيامة الكبرى؟        |
| 90  | ملة يوم القيامة الكبرى                                |
| 97  | علة تسمية يوم القيامة بيوم الجمع                      |
| 97  | كيف يفر المرء من أخيه يوم القيامة؟                    |
| ٩,٨ | ما ينجي ويسهل من أهوال يوم القيامة                    |
| ١.  | إماتة الخلـق                                          |
| ١.  | كيفية إماتة وإحياء أهل السماوات والأرضه               |

| Υ7/Υ                                   | فهرس المواضيع العامة للكتاب         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 117"                                   | الحـشر                              |
|                                        | ماهية الحشر وأنواعه                 |
|                                        | الدليل على الحشر                    |
| 111                                    | كيفية حشر المخلوقات                 |
| 171                                    | من الذي يحشر من المخلوقات           |
| 171                                    | حشر الإنسان                         |
|                                        | حشر الجـن                           |
|                                        | حشر المعادن                         |
| 170                                    | الحساب                              |
| 170                                    | ماهية الحساب                        |
| 777                                    | حقيقة الحساب                        |
| \YV                                    | ملة المكوث في الحساب                |
| 1 <b>r</b> ·                           | ما يهون على الإنسان في يوم الحساب . |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الصحف والكتب                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | حقيقة الصحف والكتب                  |
|                                        | معنى كتاب الإنسان وكيفية كتابة الأع |
| 144                                    | الميـزان                            |
|                                        | حقيقة الميزان                       |
| 18                                     | كيفية تحقق الأعمل ووزنها            |
| 131                                    | كيف تتجسد أعمال الإنسان             |

| ما يثقل الميزان في يوم القيامة             |
|--------------------------------------------|
| الصراط المستقيم                            |
| ماهية الصراط المستقيم                      |
| حقيقة الصراط المستقيم                      |
| ما يسهل الجواز والمرور على الصراط المستقيم |
| الـشفاعة                                   |
| حقيقة الشفاعة                              |
| خاتمة / في الجنة والنار وما يتعلق بهما     |
| الجنة                                      |
| ماهية الجنة                                |
| التكليف المطلوب من أهل الجنة والنار        |
| الجسد الذي يلحق بالجنة                     |
| تمنيات الإنسان في الجنة                    |
| كيفية نكاح أهل الجنة                       |
| علد زوجات أهل الجنة                        |
| كيف يلحق الأبناء بالآباء في الجنة          |
| وقوف الأطفل عند باب الجنة                  |
| النــار                                    |
| زبانية جهنم                                |
| علد زبانية جهنم                            |

| 79  | فهرس المواضيع العامة للكتاب  |
|-----|------------------------------|
| Y•• | أصل زبانية جهنم ووظيفتهم     |
| ۲۰۳ | تألم أهل النار               |
| YE1 | فهرس الآيات الكريمة          |
| 789 | فهرس الروايات الشريفة        |
| YoV | فهرس المصادر والمراجع للكتاب |
| ۰۲۷ | فهرس المواضيع العامة للكتاب  |
| YV• | فهرس أعمل المحقق             |

.

# من أعمال المحقق

#### ١) السلوك إلى الله على .

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي تتنش .

سنة الطبعة الأولى: «١٤٢٢هـ». والثانية: «١٤٢٥هـ».

٢) مسائل حكمية «أجوبة مسائل الشيخ محمد القطيفي».
 تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تكثل .

سنة الطبعة الأولى: «١٤٢٢هـ». والثانية: «١٤٢٤هـ».

## ٣) أسرار أسماء المعصومين الله .

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي تتن .

سنة الطبعة الأولى: «١٤٢٣هـ» . والثانية: «١٤٢٤هـ» . والثالثة : «١٤٢٦هـ» .

# ٤) خصائص الرسول الأعظم ﷺ والبضعة الطاهرة ﷺ .

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي تتأثن.

سنة الطبعة الأولى: «١٤٢٤هـ». والثانية: «١٤٢٦هـ».

٥) العصمة «بحث مفصل في عصمة الأنبياء والأئمة المَثْلا».

تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتمُّن .

سنة الطبعة الأولى: «١٤٢٤هـ». والثانية: «١٤٢٩هـ».

# ٦) أحوال البرزخ والآخرة .

برؤية: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتنُّن .

سنة الطبعة الأولى والثانية : «١٤٢٤هـ» . والثالثية : «١٤٢٥هـــ» . والرابعـة : «١٤٢هــ» .

# ٧) الأربعون حديثاً.

تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتمُّن .

سنة الطبعة الأولى والثانية: «١٤٢٥هـ».

#### ٨) أسرار العبادات.

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي نتين .

سنة الطبعة الأولى والثانية : «١٤٢٥هــ»، والثالثة : «١٤٢٦هــ» .

#### ٩) القضاء والقدر.

تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتمُّن .

سنة الطبعة الأولى والثانية: «١٤٢٦هـ».

### ١٠) شرح العرشية .

تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتمُّن .

سنة الطبعة الأولى: «١٤٢٦هـ»، والثانية: «١٤٢٧هـ»، والثالثة: «١٤٢٩هـ».

### ١١) رسالة الطبيب البهبهاني .

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي نَدُّنُّ .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٧هـــ)، والثانية: (١٤٢٨هـــ) .

#### ١٢) الرسالة الوعائية .

تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتنُّ .

سنة الطبعة الأولى والثانية: ١٤٢٨هــــ.

#### ١٣) الرسالة العلمية .

تأليف: الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي نتش .

سنة الطبعة الأولى والثانية: (١٤٢٨هـ).

### ١٤) شرح رسالة التوحيد.

تأليف: الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي تتمُّن .

سنة الطبعة الأولى والثانية: «١٤٢٨هـ».

10) بدائع الحكمة . «رسالة عبد الله بيك» .

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي تتمُّن .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٩هـ).

17) درر الأسرار . «رسالة ملا محمد رحيم خان» .

تأليف: السيد كاظم الحسيني الرشتي تتنن .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٩هـ).

١٧) المعاد الجسماني عند الشيخ أحمد الأحسائي تتمُّل .

تأليف: الشيخ على نقى بن الشيخ أحمد الأحسائي تتش .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٩هـ).

١٨) شرح وتفسير آية : ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ .

تأليف: الشيخ على نقى بن الشيخ أحمد الأحسائي نتش .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٩هـ).

١٩) معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء.

تأليف: الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي تتش .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٩هـ).

٢٠) قصة نبي الله موسى عَلَيْنَكُم، مع الخضر عَلَيْنَكُم.

تأليف: الشيخ على نقى بن الشيخ أحمد الأحسائي تتمُّل .

سنة الطبعة الأولى: (١٤٢٩هـ).

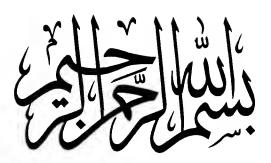